

ALIB INDRA

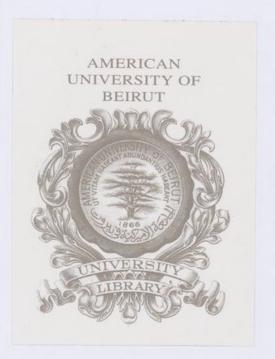



九七一

خبايا الزوايا من تاريخ صيدنايا





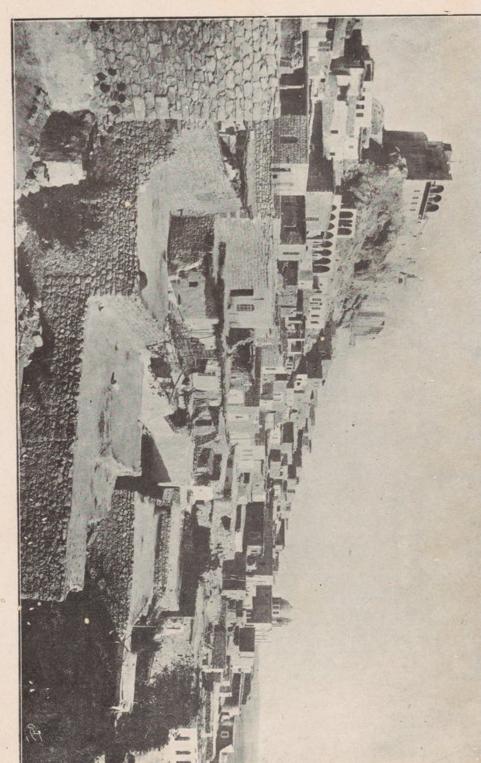

صيدنايا الحالية : الى اليسار دير السيدة للروم الارثوذكس . والى اليمين كنيسة صوفيا او المجامع للروم الكاثوليك

## هدايا المسرة

وثائق تاريخية للكرسي الملكي الانطاكي.

4

خبايا الزوايا

من

تاریخ صیدنایا

بقلم صببب زیات

\$ 200 \$ 57117

مُضِلِعَ الْقِ رِيشِ يُعْلِينِ عَلَيْ فَعَ ضَيَا

1977 aim

Exclorage

Gat. July 19



## هدية المسرة السنوية ( ١٩٣٢ )

بطرير كية انطاكية والاسكندرية واورشليم وسائر المشرق للروم الكاثوليك

سجل عدد

الاسكندرية في ١٣ يونيو سنة ١٩٣٠

لحضرة الابن العزيز الخوري انطون حبيب رئيس الجمعية البولسية الجزيل الاحترام سلام وبركة رسولية

نهديكم البركة والدعا، وبعد نوفد اليكم ولدنا الهام حبيب افندي زيات المشهور في الشرق والغرب بعلومه الواسعة عن الآثار الشرقية عامة والمسيحية الملكية خاصة وقد طاف مكاتب اوروبا الكبرى وجمع من المواد التاريخية الخطيرة عن كنيستنا الانطاكية ونسخ الوثائق الثمينة والمستندات القيمة وصور الامور الجليلة عن المخطوطات القديمة والحديثة ما جعل بين يديه الأس الراهن العلمي العصري لمؤلف كبير عظيم القدر والفائدة يحسده عليه اقطاب العرفان في اوروبا الناهضة ، وقد اطلعنا على جزء من تلك الحموعة الفريدة فأعجبنا بدقته وجلده ونشاطه واسلوبه العلمي العلمي العلمي العربة في المناهنة وجلده ونشاطه واسلوبه العلمي العلمي المناهنة العلمي العربة في المناهنة وجلده ونشاطه واسلوبه العلمي المحموعة الفريدة فأعجبنا بدقته وجلده ونشاطه واسلوبه العلمي

النادر المثال ورغبنا اليه ان ينشرها تباعاً في كتاب خاص يعود على كنيستنا وطائفتنا بالفخر والمجد ويكشف النقاب عن مفاخر الشرق المسيحي . فكان لكلامنا صدى استحسان في صدره واقترح ان يصدر لهذه الغاية مجلة علمية او نشرة طائفية تطبع مرة في كل ستة اشهر وتضم بين دفتيها المقالات الضافية عن تاريخ كنيستنا الملكية ورجال الدين والادب فيها في الاعصار الغابرة الى دهرنا الحاضر والمواضيع الجغرافية والطقسية والاثرية مما يرفع شأن هذه الطائفة المحبوبة . فاستصوبنا رايه واثنينا على همته الشماء وتضحيته الكاملة واحلناه اليكم ايها الابن العزيز

ولذا نفوض اليه ان يذاكركم في هذا الموضوع الخطير لتحقيق المانينا وامانيه ويتفق معكم ويمهد السبيل في المفاوضات الاولية حتى يتسنَّى لنا عند حضورنا الى لبنان ان نضع هذه الفكرة في العمل . وهو ينوب عنا في هذا الامر ويدلي لكم بايضاحات الشخصية الثمينة

وعلى امل النجاح ندعو لجمعيتكم الجليلة بالتوفيق مكررين عليكم البركة الرسولية

گیرلس الناسع
 بطریرك انطاكیة والاسكندریة
 واورشایم وفائر المشرق

بناء على هذا الكتاب البطريركي الكريم قد تفاوضنا نحن وحضرة صديقنا حبيب افندي زيات في شأن المباحث والدروس التي ذكرها السيد المغبوط واتفقنا على ان يتولى حضرته ادارتها وانقطع الى البحث والتنقيب في خزائن الكتب في اوربا وزاد

الخزانة الوطنية الكبرى في باديس والخزانة الڤاتيكانية في رومة مع اركيڤيون مجمع انتشار الايمان المقدس وخزائن غيرها كثيرة في رومة مع خزانتي الكتب في لندن وامستردام٬ فضلًا عن خزائن القبر المقدس في اورشليم ودمشق ودير السيدة في صيدنايا وما لديه في خزانته الخاصة من الوثائق الثمينة . واول ما شا. ان يتحفنا به من ذلك هو هذا الكتاب : «خبايا الزوايا من تاريخ صيدنايا » الطائرة الشهرة شرقاً وغرباً قديماً وحديثاً ، جمع فيه شتات المعلومات عن هــــذه البلدة وجغرافيتها وتاريخها واسمها ولغتها السريانية وكنائسها واساقفتها وديورتها ولاسيما ديرالسيدة وايقونته وزواره ورؤسائه ورئيساته . وعارض بعضها ببعض منتقدًا اياها انتقاد عالم خبير متجرّد عتى جاً. كتابه مثالاً حيًّا للنقـــد التاريخي العلمي النزيه٬ وسفرًا نفيساً شائقاً، بل فريدًا في بابه . والله وحده يعلم كل ما كابد في سبيله من مشقة وسفر ونفقة ليجعله في حجمه وشكله من الترتيب والدقة في كل ما اورده فيه . ولا ريب في انَّ علما الغرب يحلُّون له علَّا كبيرًا من الاعتباريليق به٬ ويتخذونه المرجع الاوحد الذي يعوّل عليه في الكلام عن صيدنايا • ولا شكُّ ايضاً في ان قرا • نا الكرام يرتاحون الى مباحثه الطريفة في تاريخ بقعة كريمة من بلادهم، ويقدرون قدره شاكرين معنا لحضرة مؤلفه الفاضل كل ما بذل ويبذل من جهــد وعناء مع النفقات الطائلة خدمةً للعلم وللملة الكريمة خدمةً نزيهة مجرَّدة . اخذ الله بيده لانجازكل ما ينوي طبعه ونشره في هذا الشأن ( ILa )

المائية ولللدون الله المراجعة المستعلقية مؤلف القاصل في ما بالل  لم يُرزق بلد في الشام ما رُزقته صيدنايا من السعادة والحظوة ليس في الشرق فقط بل في الغرب ايضاً ولاسيا في عهد الصليبين حين كان ذكرها قد طبَّق الآفاق وملا الافواه والاسماع بما اشتهر عنها من اخبار المعجزات والغرائب في كنيستها الكبرى المعروفة بكنيسة السيدة . فكانت طوائف النصارى على تباين فرقهم ومذاهبهم واختلاف أممهم واجناسهم يحجُّون اليها من كل الاقطار والبحار. ويعانون من اجل التبرك بها ضروب المشقات والاخطار لما كان يعترض وقتئذ دون الوصول البها من تراكم العقبات وتنانى المسافات وهول المسالك والمهالك ووفرة المظالم والمغارم وخصوصاً في دولة الماليك. ومع ذلك كانت الملوك والامرا. في الغرب اذا استأذنت لوفودها في زيارة بيت المقدس تقتضي معها دائماً زيارة صيدنايا كما نبَّه على ذلك شهاب الدين العمري في كتابه مسالك الابصار . فلا غرو من ثم اذا كان اسم صيدنايا مستفيضاً في كتب الغربيين وكان لها في رحلهم ذكر نابه ومقام. ومن الغريب ان ماكتب عنها في الغرب وما نُظم في وصفهـا ورواية اخبارها يربى كثيرًا على ما خطته يد الشرقيين كدأبهم غالباً مني قلة المبالاة بما في ديارهم . وغاية ما يعثر عليه اليوم الباحث عندنا من التعريف بهذه البلدة حتى في المخطوطات الدينية بَرض من عِدّ مما يجده من الكلام عليها في الاسفار الاروبية في كل قرن منذالثاني عشر الى اوائل التاسع عشر . وقد انفر دياقوت الحموي بالتنبيه عليها بين مؤلفي كتب البلدان . ولكن لسو · الحظ

لم يزد حرفاً على ذكر اختصاصها بكثرة الكروم وجودة الخمر . واوحد من تبسط قليلًا في وصفها صاحب مسالك الابصار المشار البه في الفصل الذي عقده على تعداد الديارات والحانات . وتقدمه في ذلك الشيخ المؤتمن ابو المكارم سعدالله بن جرجس بن مسعود في ما رواه في كتابه عن الكنائس والاديار نقلًا عن انبا ميخايل مطران دمياط القبطي سنة ١١٨٤ للميلاد . وما سوى ذلك فكله اقاصيص دينية وازجال عامية ليس للمؤرخ فيها كبير غنا،

وقد اشتهر بين هذه الكتابات الغربية بضع منها في العصور الاولى اكثرها باللاتينيــة . وهي مرجع كل من تكلم على صيدنايا حتى في الايام الاخيرة تكاد تكون متشابهة في النص لا تخرج عن نمط واحد يقلد فيها الاول الآخر . وقد اقتصرَتُ في الغالب على نقل حكاية الايقونة ومصيرها الى الدير وتكرار الخوارق التي اجمعوا على انها كانت تحدث بفضل الزيت السائل منها . واغفلت لقاء ذلك وصف الكنائس والاديار والتعريف بالقرية واهلها والاشارة الى زوَّارها مجتزئة بالتنبيه على جودة عنبها وخمرها فقط بحيث لا يجد الباحث فيها ما يقتبسه للدلالة على ما كانت عليه صيدنايا في الازمان الغابرة والاستعانة به عــلى ايضاح تاريخها الحاضر . ولكن هنالك اسفارًا اخرى يكاد يكون بعضها مجهولاً كُتبت بالفرنسية والانكليزيةوالايطالية والالمانية بين القرن الخامس عشر والتاسع عشر . ومع انها كالأولى تعاب بالتقليد وقلة التحقيق فهي لا تخلو من بعض الاشارات والايضاحات اذا جمعها الناظر فيها وعارض بعضها ببعض تهيأ له منها قسم صالح لان يعول عليه في درس اخبار صيدنايا وترجيح ما يتغلب ترجيحه من شرح احوالها وصفة معابدها وابنيتها وترجمة بعض رؤسائها وخدَمة الدين فيها . وقد فاتت مراجعة هذه الرحل كل من كتب عن صيدنايا بين الغربيين انفسهم لما في التنقيب عنها والعثور عليها ودون التوصل اليها والاحاطة بها من المصاعب والنفقات ومواصلة الاسفار واضاعة الاوقات فضلاً عن الجلد والعزم والرغبة المجردة في خدمة العلم بحيث لم يقم الى اليوم حتى في الغرب نفسه من تمكن من استقراء كل ما كتب عن صيدنايا واستقصاء كل اخبارها واوصافها واستنشاء اسرادها من الرواد والحجاج بين هذه التآليف المنضدة في الخزائن الاروبية

ولما كان تاريخ صيدنايا جزاً من تاريخ دمشق بل فصلًا من تاريخ النصرانية في الاسلام تتجلى فيه بعض وقائعها واخبارها وتقاليدها واساطيرها وكان الكلام عليهِ غضاً طريفاً يكاد يكون الڤاتيكان وباريس على ان اضم ما و ُفقت للعثور عليه في مطالعاتي فيهما من الفوائد والاشارات الى ما كنت التقطته في الشرق من اخبار صيدنايا حتى اجتمع لي من هذه الذخائر والنوادر ما ظننت ان فيه بعض الكفاية . وما لا 'يدرك كله لا 'يترك 'جله. وكل من عانى استجلاء امثال هـذه الغوامض القديمة في الشرق يعلم ما يتطلبه هذا الدرس الشاق من البحث والتنقيب وما يقتضيه من تصفح المخطوطات ومراجعة المطبوعات بحيث اضطررت ان اتي على اكثر ما في الخزانة الڤاتيكانية واتتبع معظم ما في الخزانة الباريسية من كتب البلدان والاسفار السورية فضلًا عما تيسر لي تقليب

قبلًا من محفوظات الدير على قدر ما رُخص لي فيها . وقد اشرت الى هذه المراجع كلها بغاية الدقة والامانة لتسهل مراجعتها على من يشا ، نقدها . واتبعت كل رأي او حكم بثبته وإسناده ليكون القادئ على ثقة منه ، ولا اشك انه فاتني من امثال هذه الخبايا في الزوايا جانب لم يبلغه الباع القاصر وكم ترك الاول للآخر وقد وجدت مكان القول ذا سعة

فان وجدت لسانا قائلًا فقال

اڤالون ( فرنسا ) ۱۲ تموز سنة ۱۹۳۲



اجمع كل من زار هذه القرية على اطراً موقعها في الشمال الشرقي من دمشق في مُستشرَف من جبل القلمون المعروف قبلًا بجبل سنير يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر نحوًا من ١٤٠٠ متر ويُطل منه على سهل متسع تنشرح لمرَّآه الصدور. وفي اعلاه دمنة مار شربين تتناول الابصار منها سواد غوطة دمشق . والبلدة اليوم من اعمال قضاء دومة . وكانت قديمًا في الاعصر الاولى مضافة الى كورة من كور دمشق كانوا يسمونها اقليم سنير تشتمل على معلولا والتينة الى تلفيتا والمعرة وما بينها واليهامن القرى والمزارع . ومع ان هذا الاقليم كان داخلًا في جملة اعمال دمشق كان يُقتطع منه احياناً و يُضمَّن والي َ حمص لقربه من عمله كما حدث سنة ٣٧٠ للهجرة . قال ابن القلانسي «كانت العرب قد طمعت في عمل دمشق وافسدت الغوطة . وكان بها القائد ابو محمود واليها في ضعف . وهو ضميمة لقساًم . فملك في دمشق في سنة ٣٧٠ . وكان بكجور ( والي حمص ) قد ضمن اعمال المغاربة قارا ويبرود والتينة وصيدنايا والمعرة وتلفيتا وغيرها من ضياع جبل سنير فحاها من العرب والحرامية وحسنت حال دمشق بذاك " »

ومن جال خلال هـذه البلدة وعاين الاطلال الشاخصة فيها والاثار الماثلة في داخلها وخارجها بين كتابات وتماثيل و'جدر و'عمد

<sup>(</sup>١) كتاب البلدان لابن الفقيه ص ١٠٠ والمسالك والمالك لابن خرداذبه ص ٧٧

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ٢٠

ومغاور وكهوف ومدافن ورسوم تحقق ان لها ماضياً مجيدًا عريقاً في القدم . ويكفى النظر الى بقايا مار توما ومار شربين والتأمل في بناء كنيسة القديسين بطرس وبولس وبعض دير السيدة لتتجلى عظمة شأن صيدنايا في ايام الرومانيين . وقد نقل مُوندرل منذ سنة ١٦٩٧ ومن بعده وادنغتون المشهور ُ نص الكتابات اليونانية المرقومة في الصخر خلف كنيسة الشاغورة في ذبل تماثيل ثلاثة مهشمة الرؤوس وفيها تاريخ سنة ١٠٥ للاسكندر (١٩٨ للميلاد) وهو ما يبعث على الاعتقاد ان منشأ هذه القرية كان في اوائل النصرانية اذا كان لم يسبق للوثنية فيها نصيب. بل ان هنالك من التقاليد البلدية ما يرجع بها الى ما ورا. ذلك حتى عهد نوح في رواية نقلها عنهم بعض سيَّاح الفرنسيين في القرن السادس عشر زعموا فيها ان نوحاً هو اول من غرس الكرم في صيدنايا كما سيجي. • وكأن هذه الخرافة لم تكن تكفي صيدنايا فزاد عليها سائح آخر الماني ان فيها ايضاً اداد ابرهيم ان يذبح ابنه اسحق ٠ وروى الراهب سوريانو الايطالي المعروف في الشرق ان في وادي برزة او وادي صيدنايا صنع نوح الفلك على

ولا يخنى ما في التاريخ الشرقي من الفاقة والغموض لقلة احتفالهِ في الغالب بغير ذكر الملاحم والحروب · واقتصاره على تعداد

<sup>(1)</sup> Henri Maundrell. Voyage d'Alep à Jérusalm en 1697 Paris 1706 p. p. 223-224.

<sup>(2)</sup> W. H. Waddington. Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie p. 588 nº 2562.º

<sup>(3)</sup> Ludolphe de Sudheim. Di itinere Terre Sancte (Archives de l'Orient Latin ) t. II, p. 362.

<sup>(4)</sup> Francesco Suriano. Trattato di Terra Santa e dell'Oriente. Milano 1900 p. 152.

الدول وحكاية ما بينها من الفتن والخطوب . فلا تكاد كبار المدن الشامية تجد لها فيه سجاً جامعاً بين انباء ماضيها وحاضرها وآثارها ومآثرها فكيف صغار البلدان والقرى ولاسيما النصرانية منها . ولذلك لا يظفر الراغب في اخبار صيدنايا بما ينقع بعض الغلَّة منها ولا يدري ما حدث فيها من الكوائن وحل بها من النكبات بكنائسها وايقونتها وغصت بزوارها وحجاجها الى اوائل القرن التاسع عشر . ومن طاف على ما بقى من اديارها ومعابدها وشاهد هذه الانقاض والدِّمَن فيها٬ لا يعلم هل هي من فعل الايام وتوالي السنين ام من جوائح الظلم والاعتدا، لأنه يبعد جدًا ان تكون صيدنايا على ما 'عرفت به من وفرة الاوقاف والنذور والهبات قد سلمت من استباحة الحكام والطغام حين كانت دمشق طعمة لهم يتناولون كنائسها بالتدمير والحريق والنهب والسلب كما حصل سنة ٣١٢ للهجرة ( ٩٢٤ م ) . قال المقريزي « وفيها يوم السبت النصف من رجب احرق المسلمون كنيسة مريم بدمشق ونهبوا ما فيها من الآلات والاواني وقيمتها كثيرة جــدًا . ونهبوا ديرًا للنساء بجوارها . وشعثوا كنائس النسطورية واليعقوبية »'

واشد هولاً من هذه المحنة ماتم على الكنائس والنصارى في عهد الحاكم بأمر الله سنة ٢٠٠ للهجرة (١٠١٢م) مما ليس هنا محل تفصيله و قال المقريزي ايضاً « ذكر من يوثق به ان الذي مدم الى آخر هذه السنة ( ٥٠٠ للهجرة ١٠١٤م) بمصر والشام

<sup>(</sup>۱) الخطط ج ۲ ص ۱۹۶

واعمالهما من الهياكل التي بناها الروم نيف وثلاثون الف بيعة . و نُهب ما فيها من الآلات الذهب والفضة و تُبض على اوقافها وكانت اوقافاً جليلة على مبان عجيبة "

فني مثل هذه الخطوب الشاملة يستحيل ان تكون صيدنايا بقيت بمنجاة منها وفازت بالسلامة وهي عرضة للصوص والدعار من كل ناحية ، ولكن يتعذر تعيين الكنائس التي نخصت فيها بالهدم والحريق والنهب ، ولسو ، الحظ لم يبق في الدير اقل كتابة او حاشية تشير الى شي ، من كل هذه الشدائد ، ولا ندري اذا كان في المصاحف السريانية التي احرقها وكلا ، الدير بعض التعليقات عنها ، ومن عرف الرهبان ورجال الدين في الشرق وقلة اكتراثهم في الاعم الاغلب بتدوين ما يجري عليهم وحواليهم لم يعجب من غياب كل اثر عن ماضي النصرانية في الاسلام

وفي سنة ١١٤٨ قدم الصليبيون لحصار دمشق وتفرقت جنودهم في بر ها وضواحيها ينهبون ويخربون و كانت النصرانية وقتئذ معروفة في اكبر القرى كحلبون ومنين وآبل السوق فلحقها منهم اذى عظيم وفي تاريخ لهم كتب باللاتينية قبل سنة ١٢١٤ انهم عاثوا خصوصاً في صيدنايا وآبل السوق وهي المعروفة اليوم بسوق وادي بردى

ثم دارت الدواز على دمشق فاخذها التتار بعد حلب في صفر سنة ٢٥٨ للهجرة ( ١٢٥٩ م ) وكان بين كبارهم قوم يدينون

<sup>(</sup>١) الخطط ج ٢ ص ١٩١

<sup>(2)</sup> Revue de l'Orient Chrétien 1899 p. 80 note 3.

بالنصرانية منهم ايلسبان امير البلد والقلعة فجعل يتردد الى كنائس النصارى ويحسن الى اساقفتهم وقسوسهم فاعتزوا بــه واوفدوا الى هولاكو ملك التتار يسألونه اماناً لهم ووصية بالعناية بهم والترخيص لهم باقامة شعائر دينهم . وكان مقدم الوفد العلَم ابا الفضائل ابن اخت المكين العميد كاتب الجيش بدمشق المؤرخ المعروف. قال الشيخ شهاب الدين غازي بن الواسطي : « فحضر بفرمان على يده يأمر باظهار الدين واخـــذ ثلث اموال الاوقاف. ونزل صيدنايا وسيّر الى النصاري بدمشق يعلمهم بحضوره بالفرمان من هولاكو ونصرتهم على الاسلام . ويقول لهم تلقُّوني بالصلبان على العكاكيز والاناجيل في اثواب الديباج والزّرَبَفت والاطلس والمباخر بالعود مع الشهامسة والقسوس بغفافيرهم. والمطارنة بحلاهم. ومعهم الخمر مجهرًا. وكان في العشر الاوسط من رمضان المعظم' » . وبعد ايام قليلة كانت هزيمة التتار على عين جالوت «فتبادر المسلمون عند ذلك الى كنيسة النصاري التي خرج منها الصليب فانتهبوا ما فيها واحرقوها. والقوا النار في ما حولها. فاحترق دور كثيرة للنصارى وملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا . واحترق بعض كنيسة اليعاقبة " . ولعل صيدنايا الفضائل فيها بعد عودته من عند هولاكو وقدومه منها الى دمشق بالفرمان الذي اثار هذه المحنة

وليس لدينا اقل مرجع نتعرف منه كيف كانت صيدنايا في

<sup>(1)</sup> Journal of the American Oriental Society vol. 41 part 5 December 1921 P. p. 407-408 الرد على الذمة ومن تبعهم · تأليف الشيخ غازي بن الواسطي ١٥١٦-٨٥ ص ٨٥ ـ ٨٥ . (٢) البداية والنهاية لابن كثير · رواية الطبراني · باريس رقم ١٥١٦ ص ٨٥ ـ ٨٥ .

ايام الولاة العثمانيين و لا ريب انها لم تنج من مخالبهم في كل هذه المظالم والمغارم التي كانوا يبتدعونها لاستخلاص اموال النصاري. على ان احد سياح الانكليز وهو جون مادوكس الذي زار الدير في شهر كانون الثاني سنة ١٨٢٥ روى مثالاً منها يدل على سائرها . قال في معرض كلامه عن الدير : « منذ سنتين ( ١٨٢٣ ) اوشك « ان يخرب كما خربت قبله بيوت اخرى للصلاة على يد الاتراك في « اوقات مختلفة . وذلك ان احد المسلمين نزل به يوماً وطلب ان « يؤتى بطعام وشراب ، وبعد ان اصاب منها حاجته حاول الذهاب « دون أن يدفع بارة واحدة . فامتعضوا منه وعلا الصياح . واخيراً « ضربوه · فانطلق الى دمشق وبالغ في الشكاية بحيث حمل الباشا " على الامر باحراق الدير وتدمير الضيعة . فاراد البطريرك ان « يتلافى الخطب وانطلق وعرض على الباشا جملة من المال استنزالاً « للعفو عن الدير والبلدة · فقبل الباشا وطلب منه عشرة آلاف « غرش فاضطر البطريرك ان يغرمها مع بعض نصارى دمشق وسائر «الضياع المجاورة · وبذلك نجا الدير من الخراب' ·

ومن الحوادث التاريخية الكائنة في صيدنايا سنة ٢٨٥ للهجرة ( ١١٣٣ م ) « ان شمس الملوك اسمعيل صاحب دمشق خرج يتصيد. وانفرد عن اصحابه، فوثب عليه احد مماليك جده طغتكين ويعرف بايليا، فضربه ضربة هائلة بالسيف اراد قطع رأسه فانقلب السيف من يده، فرمى بنفسه الى الارض، فضربه اخرى فوقعت في عنق

<sup>(1)</sup> John Madox, Excursions in the Holy Land... London 1834 p. p. 144-145.

الفرس فاتلفته . وحال بينهما الفرس . وكانوا بصيدنايا وجبة عسال . وانهزم ايليا أ »

ونظرًا لقرب صيدنايا من دمشق وكثرة تردد الزواد اليها لا يبعد ان يكون اصابها غالبًا ما كان يصيب دمشق من الاوبئة والطواعين في ازمنة مختلفة ومما ذكر منها ما جاء معلقًا على احدى صفحات تربودي سرياني ملكي رقم ٧٤ من خزانة الفاتيكان ص

« في تاريخ سنة سبع آلاف وسبعة لبونا آدم عليه السلام ( ١٤٩٩ م ) فجا فصل في الدنيا فبقي في صيدنايا من يوم اربعة الكبيرة الى اول شهر آب مدة اربع اشهر . ومات من صيدنايا مايتين نفر . وما عاد واحد راح الى عند احد . وبقيوا اهل الميت يجفروا له التربة . وبقا فوق الدنيا قتمة مثل الدخان . . . »



<sup>(</sup>١) ثامن موآة الزمان لسبط ابن الجوزي . طبعة شيكاغو ص ٩٠

## اسم صيدنايا

لم يرد اقل اختلاف في رسم هذا الاسم بالصاد في المخطوطات العربية فكل تأويل له برسمه بالسين تأويل مبني على مجرد الافتراض واوحد تغيير وقفنا عليه في كتابته وجدناه في مخطوطين بالسريانية في خزانة الفاتيكان ولهما رقم ٧٨ فيه الجز والثاني من الميناون جاء فيه بتاريخ ٢٠٤ للهجرة (١٢٠٧م) «كتب بصيدنايل بديرمار خريسطوفورس بيد يوحنا الخاطي ٢٠٠٠ وثانيهما رقم ٨٠ فيه جز و آخر من الميناون ورد فيه بوحنا الخاطي ٢٠٠٠ وثانيهما رقم ٨٠ فيه جز و آخر من الميناون ورد فيه بالسريانية ما تعريبه : «تم في قرية صيدنايل بيدالقس ابن عزيز سنة ١٥٤٧ م) (للاسكندر = ١٢٣٥م)

واكثر ماورد تحريف هذا الاسم في المخطوطات وكتب الاسفار الاروبية لتعاور الالسنة والاقلام الاعجمية له . فكتبوه بصور متعددة بحسب اختلاف القراءة والسماع

Saydaneia, Saydaneyde, Saydeneida, Sardaneyda, Sardenal, Zardenal, Sardeneira, Sardainne, Sidonaiia, Sardenaï, Sardayne, Cetenaiha, Sartenai, Sardenay.

وعلى هذا الرسم الاخير استقر اكثر اصطلاح الكتبة بعد الحروب الصليبية فصيدنايا معروفة عندهم بلقب Notre-Dame de Sardenay -واحياناً باسم Notre-Dame de la Roche اشارة الى قيام كنيسة السيدة -والدير على صخرة فيها

ومع اتفاق علماً السريان على ان اللفظة ارامية الاصل كاكثر

نظائرها من اسماء القرى والبلدان في الشام مثل صحنايا وداريا وبيت لهيا ( بدلاً من بيت الاهيا ) فقد اختلفوا في توجيهها . فذهب المطران يوسف داود وهو من اجلَّتهم الى ان معناها «الصيداوي"». واشتقها غيره من لفظة تعنى « محل الادوية والمستشفى ً » . ورجح آخرون تفسيرها بمكان الصيدً • ولعل هذا الرأي الاخير هو الاظهر لامكان استناده على التقليد القائل ان باني الدير الملك يوستينيانوس في القرن السادس اجتاز بمقربة من صيدنايا في مسيره الى اورشليم → قالوا وفياكان يتصيد في الجبل ظهرت له ظبية تحولت الى امرأة العلم أُطلق على البلدة لوفرة غاباتها قديمًا فيما زعموا و كثرة متصيداتها ومن اسماء صيدنايا في قول بعض كتبة الكرسي الانطاكي « دانافا » او « دانابا » بالفاء والبـاء كما اشار الى ذلك پورتر في كتابه ( خمس سنوات في دمشق ) نقلًا عن البطريرك مكاريوس الحلبي. وعنـــدنا للشماس بولس ابن البطريرك المذكور تاريخ مخطوط بيده لمدينة انطاكية وبطاركتها نقل في اثنائه نسختين في ترتيب كراسي اسقفيات انطاكية • احداها عن كتاب رومي قديم ورد فيها بين ابرشيات فينيقية لبنان الثانية ذكر دانافا . قال « وتدعى الان صيدنايا » . والاخرى « عربية مفسرة من القديم من غير زيادة ولا نقصان » عددت فيها

<sup>(</sup>۱) کتاب القصاری ص ۲۳

<sup>(</sup>۲) المشرق ۹ (۱۹۰۶) ص ۱۰۹۹

<sup>(3)</sup> M. Parisot. Le Dialecte de Maloula 1898, p. 11 (Extrait du Journal Asiatique).

<sup>(</sup>٤) تاريخ محتصر لدير سيدة الشاغورة في صيدنايا للحاجـة هيلانة طانيوس غهرا الشويرية ، بيروت ١٨٩٥ ص ٨

اسقفيات دمشق التسع . ووردت السابعة باسم « دينة » ( باليا. المثناة والنون ) قال « صار مقامها صيدنايا » . ولم يذكر عمن نقل هذا القول . وقد اشتبه اسم دينة على بعض من اخذ عنه فظنوا ان صحته ديانا اسم الهة الصيد وجعلوه من جملة اعلام صيدنايا . ولا شك ان الشماس بولس التبست عليه قراءة الاصل فكتب دينة باليا، بدلاً من دَنبة بالبا، الموحدة . او ذُنبة بالذال المعجمة كما ذكرها ياقوت الحموي في معجمه . قال وهي موضع بعينه من اعمال دمشق . وفي البلقا. ذَ نَبة ايضاً ' والاولى هي التي زعموا انها هي وصيدنايا واحد. ولو كان ياقوت نص على مكانها لسهل علينا اليوم تعيين موقعها . ولكنه جرى على سنن من سبقه من علما • اللغة والبلدان فنقل كثيراً من الاعلام دون ان يتكلف ذكر مواضعها وتخومها ونسبها بحيث يهتدى الى مكانها دون التباس . ومثل هذا الاقتصار في التعريف والابهام في التحديد هو اليوم من اكبر العقبات التي تعترض الباحث الشرقي دون التوثق من الاخبار والتدقيق في نسبة الدِّمن والآثار

وقد سبق الاثري المشهور وادنغتون ونبه على خطا وضع دنبة في موضع صيدنايا و قال وانما دنبة من اعمال تدمر واحدى المنازل بينها وبين دمشق وطلب الى البحاثين ان يرتادوا موقعها بين جرود والقريتين فارتأى بعضهم انها هي «صدد » وجعلها هرتمان في موضع « خُنشُ » في جواد القريتين و حوّادين و خالفهم العالم الاثري

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ج٢ ص ٢٢٤ طبعة اروبة

<sup>(2</sup> et 3) W. H. Waddington, op. cit. p. VII.

العصري دوسو فاثبت انها كانت في مكان «مهين » بعد قارة بينها وبين صد دفي جواد خوادين وقد اغفل ياقوت ذكر مهين ولم ترد في كتاب آخر من كتب البلدان، وقد و فقنا للعثور على عبارة لابن قاضي شهبة في ذيله المخطوط في جملة حوادث سنة خمس و ثما غائة اشار فيها الى موقع مهين وهو قوله «في رجب اغار التركان على قارا وما حولها من القرى واستباحوها فاخذوا السرح، ثم اخذوا نحو ثلث البلد و نهبوا مهين وغيرها، وبلغ الخبر النائب فلم يهتم لذلك ولا ارسل عسكر اس وهو نص صريح على وجود مهين في جواد قارة حيث مكانها اليوم في قضاء القريتين من اعمال حمص قارة حيث مكانها اليوم في قضاء القريتين من اعمال حمص

ومما سبق يُستنتج بغاية الوضوح ان دنبة كانت في مكان مهين وانها غير صيدنايا . ومن ثم ليس لصيدنايا اسم آخر عرفت به قدياً



Will I clay in fail to it will be

can to 3 was the the to the wife of the second

<sup>(1)</sup> R. Dussaud. Topographie Historique de la Syrie Antique et Médiévale P. 265 - 271 et 281

 <sup>(</sup>۲) المجلد الثاني من ذيل ابن قاضي شهبة على تاريخ الاسلام للذهبي - باريس
 رقم ۱۰۹۹ ص ۲۰۶

## اهل صيدنايا

كانجبل سنير قبل قدوم المسلمين مأهولاً بالاراميين سكان سورية الاقدمين بينهم فئة من الروم الذين تركوا في صيدنايا اثارًا جمة . ولما استقرت قدم العرب في الشام تغلب عـلى دمشق اهل اليمن وقوم من قيس وعلى الغوطة غسَّان وبطون من قيس وقوم من ربيعة . ونزل جبــل سنير بنو ضبّة وبعض بني كلب' . وكان بنو كلب معروفين بنصرانيتهم قبل الاسلام وهم قبيل من قضاعة التي ذكر الجاحظ ان النصرانية كانت فيها وفي لخم وغسان والحارث ابن كعب وطبَّى في قبائل كثيرة . وكانوا من الكثرة والعزة والشرف بحكان بعث الخليفة معاوية على الإصهار اليهم • فمنهم زوجته ميسون بنت بجدل الكلبي فهم اخوال ابنه وولي عهده يزيد. وكانوا منتشرين في بادية الشام وخصوصاً البقاع ولذلك دعاها ياقوت بقاع كلب وغلبوا على قرية اللزّة من غوطة دمشق فاختصت بهم وكان يقال لها قديمًا مزة كلب. قال ابن قيس الرقيات «حبذا ليلتي بمزة كلب \* واشتهرت بهم بادية السماوة بين دمشق والكوفة ودُعيت من ثم ببادية كلب . قال ابن خلدون نقلًا عن ابن سعيد

<sup>(</sup>١) كتاب البلدان لليعقوبي ص ٣٢٦\_٣٢٧

<sup>(</sup>٢) رسالة الرد على النصارى للجاحظ ص ١٥

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان لياقوت . طبعة اروبة ج ١ ص ٢٩٩

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان لياقوت . طبعة اروبة ج ٣ ص ٢٢٠

« وبقيت بنو كلب الآن في خلق عظيم من خليج القسطنطينية منهم مسلمون ومنهم متنصرون " »

فلا يخلو ان يكون بعض بني كلب الذين بقوا على نصرانيتهم اتخذوا صيدنايا دار مقام لهم فيا خلا قارة والقريتين وبقية ضياع سنير النصرانية وهنالك تقليد تناقله بعض زوار الدير في حكاية اصل بنائه في زمن بوستينيانوس زعموا فيه ان هذا الملك لما فرغ من تشييده اقطعه اقطاعات وافرة لمعاشه ووهبه ثلاث مئة من الكرج ومنهم تناسل اهل صيدنايا ولا يخفي ما في هذا الزعم من البعد والوهن لعدم وجود ما يؤيده من النصوص التاريخية ولاسيا انه لم يثبت الى اليوم ان يوستينيانوس هو باني الدير

وقد شهد بعض السياح ان اهل صيدنايا قوم اشدا، يفضلون سائر جيرانهم بالعزة والامتناع « فلا يو دون اقل خفارة للعرب لمقدرتهم على حماية نفوسهم من هذه الامة الظالمة، وفضلًا عن ان بلدتهم مبنية على صخر يستطيعون اذافاجأهم مفاجئ ان يتحصنوا في الدير حيث يتيسر لهم ان يهلكوا اعداءهم دون اقل خطر عليهم، وقد ترتبت على صيدنايا حقوق تؤديها لمساجد القسطنطينية؟»

ومن الغريب ان كل من كتب عن صيدنايا في القرون المتقدمة أغفل احصاء إهلها. ولا ريب انهم كانوا من الكثرة والشأن في المكان الذي كان يقتضيه وقتئذ ازدحام الزواد في مناذل القرية

<sup>(</sup>١) العبر لابن خلدون ج ٢ ص ٢٤٦

<sup>(2)</sup> Richard Pococke. Voyage en Orient. Paris 1772, t. III p. 393.

<sup>(3)</sup> Van Egmont and John Heyman. Travels through part of Europe, Asia Minor, the Islands of the Archipelago, Syria, Palestine, Egypt, Mount Sinai, London, 1759 vol. II, p. 263-264.

ووفرة ما ينشأ عن ورودهم من تنوع الحاجات وتعدد القائمين بها . واول من ذكر احصاً لها فيما يظهر من السياح المتأخرين مادوكس سنة ١٨٢٥ فانه حزر سكانها بنحو الف فقط . قال : ويتبين انهم فقراً للغاية وبيوتهم خربة ' . وجا ، بعده پوجولا سنة ١٨٣١ فروى انهم ثلاثة الأف بينهم نحو اربعين من المسلمين . ويبعد جدًّا ان يكون اهل صيدنايا في مثل تلـك الايام المعروفة بالظلم والشقاء بلغوا في مدة ست سنين ثلاثة اضعاف ما كانوا عليه في ايام مادوكس . واما اليوم فقد اختلفت الاقلام في تقديرهم فادعى كاهن القرية الخوري اغابيوس الخوري انهم قريب من خمسة آلاف وهي دعوى ظاهرة الغلو والمجازفة. واقتصر غيره على مقدار النصف بينهم ١٦٠٠ من الروم الارثوذكس و٨٠٠ من الروم الكاثوليك و١٠٠ من المسلمين وارتأث ادارة الصحة والاسعاف في سورية في برنامجها الطبي انهم ١٥٠٠ فقط . وقد استعلمنا شيخَي المعرة وصيدنايا بتاريخ ٢٦ تشرين الاول سنة ١٩٣٠ فقيــل لنا ان المسلمين ١٥٠ والروم الكاثوليك ١٠٤٠ والروم الارثوذكس ١١٢٠ جملتهم ٣٣١٠ وكانت صيدنايا قبألا كجارأتيها المعرة ومعرونة لايقطنها آلا النصارى فقط لرغبة المسلمين عن هذه القرى البائسة وايثارهم سكني الضياع الاخرى التي هي اغزر مياهاً واخصب تربةً . وحكى اكثر السياخ الذين زاروا صيدنايا بين سنة ١٣٤٥ و ١٧٢٨ ونبهوا على نصرانيتها

<sup>(1)</sup> John Madox, op. cit. p. 144.

<sup>(2)</sup> Michaud et Poujoulat. Correspondance d'Orient 1830 - 1831 vol. VI p. 241.

<sup>(</sup>٣) كتاب تاريخ دير البتول في قرية صيدنايا ( ١٩٢٦ ) ص ٢

<sup>(</sup>٤) مجلة الاخا، ٩ (١٩٢٤) ص ٩٣٠

. 19

ان المسلمين لا يقطنونها لاعتقادهم ان من دخلها منهم يموت في آخر سنته واشار بعضهم الى ان هذه الدعوى تمويه من النصارى والم يعرف بالتحقيق متى بدأ المسلمون يسكنونها بعد ١٧٢٨ وهي السنة التي زار فيها صيدنايا السائح الروسي بادسكي وشهد انها مأهولة بالنصارى فقط ولم يكن فيها مسلم عربي او تركي

والمذاهب الغالبة اليوم على نصارى جبل القلمون تنحصر في الطقسين البيزنطي والسرياني في قسميها الكاثوليكي والارثوذكسي فيا عدا المذهب الپرتستانتي الحديث العهد فيه ويؤخذ من كلام المسعودي ان الموارنة في ايامه كانوا ايضاً في جبل سنير وروى السمعاني انه كان لهم قديماً في صيدنايا مذبح في كنيسة السيدة في الدير ومما يؤيد ذلك ما حكاه الهولاندي كوتڤيك سنة ١٥٩٦ ان النصارى الموارنة الذين يقطنون صيدنايا هم الذين يخدمون كنيسة السيدة ويتولون حفظها ولا شك انه يعني خدمة المذبح الخاص بهم ويظهر انه كان ايضاً لبقية فرق النصارى هياكل في الدير مفرزة لهم لحاجة وفودهم من كل اقطار المشرق كما كانت الحال عليه في بيت المقدس حيث كان لكل شيعة من شيع المسيحيين الحال عليه في بيت المقدس حيث كان لكل شيعة من شيع المسيحيين

<sup>(1)</sup> Fra Niccolo de Poggibonsi. Libro d'Oltremare. Bologne 1881 vol. II p. 19. Voyages du Seigneur de Villamont. Rouen. 1618 p. 552. Joanne Cotovico. Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum. Anvers 1619 p. 387. Mémoires du Chevalier d'Arvieux, Paris 1735, t. II p. 462.

<sup>(2)</sup> Van Egmont and John Heyman, op. eit. p. 260.

<sup>(3)</sup> Relation du voyage qu'entreprit à pied de 1723 à 1747 aux lieux saints d'Europe, d'Asie et d'Afrique Wassili Gregorovitch Barsky - Plaky - Alboff, moine d'Antioche et natif de Kiew (en Russe), édition de l'Académie des Sciences. St Pétersbourg 1819 t. I, p. 323.

<sup>(</sup>٤) كتاب التنبيه والأشراف ص ١٥٣

<sup>(</sup>۵) النشير عدد ۱۱۸۷ تاريخ ۲۲ تموز ۱۸۹۰

<sup>(6)</sup> J. Cotovico. op. cit. p. 387.

مُصلِّى خاص معروف بها كما نبه على ذلك كل من زار القبر المقدس . وقــد شهد الحاج الالماني ألريك لمان ( ١٤٧٢ \_ ١٤٨٠ ) انه في عيد الدير في ٨ ايلول « في ليالي البدر كان يجتمع هنالك قريب من خمسين الفأ بينهم كثيرون من خبثاء المسيجيين المعروفين باعتقاداتهم الباطلة يتصرفون تصرف المسلمين ولذلك يعدهم البابا خوارج' · » وكانت بعض هذه الهياكل الخاصة بهم باقية في ايدي كهنتهم حتى منتصف القرن السابع عشر كما يستفاد مما حكاه الراهب برناردان سوريوس رئيس القبر المقدس حين زار صيدنايا في ٧ ايلول سنة ١٦٤٦ ومعه راهبان يسوعي يدعي الاب شارل دي باريس · وكبوشي اسمه الاخ الكسيوس · قال « فاحسن استقبالنا فيها ميخائيل من كندية . ومع انه كان رومياً كاثوليكياً كان في خدمة سلطان الاتراك في وظيفة «طوبجي باشا» . وسكان صيدنايا كلهم روم كما ثبت لنا من معاملة كهنتهم لنا لاننا اردنا ان نقدس القداس فابوا علينا خوفاً ان ندنس مذابحهم بطرائقنا الرومانية . واما اليعاقبة والنساطرة وسائر الطوائف الشرقية من الخوارج فاذنوا جدال طويل ربحنا القضية بجكم القائد طوبجي باشا . واهل البلدة كما قلنا روم بينهم بعض الخوارج'»

ويتضح من شهادة بعض السياح الروسيين انه كان في كنيسة الدير على يمين الهيكل الاكبر المعروف بالسيدة وعلى شماله اربعة هياكل صغيرة يظهر ان احدهاكان مختصاً بزوار الموارنة والشاني

<sup>(1)</sup> R. Röhricht et H. Meisner. Deutsche Pilgerreisen. Berlin 1880, p. 106.

<sup>(2)</sup> P. Bernardin Surius. op. cit. p. p. 341-342.

بالنساطرة والثالث على اسم القديس يعقوب للسريان اليعاقبة . وبقي هذا الاخير ماثلًا حتى امر بهدمه البطريرك متوديوس اليوناني (سم ١٨٢٣ ـ ١٨٥٠ ) كما سيجي، في الكلام على كنيسة السيدة

واهل صيدنايا اليوم كلهم كاهل المعرة ومعرونة ملكيون بمعنى هذا اللقب التاريخي قديماً اي اتباع الكنيسة الرومية في قسميها وقد سبق احصا كل منهم ، وقد خرج منهم عدة رجال من الكهنوت لا سبيل الى تتبع اسمائهم لاغفال الكتبة نسبة كل منهم الى مسقط رأسه في الكلام عنهم ، واشهرهم البطريدك منهم الى مسقط رأسه في الكلام عنهم ، واشهرهم البطريدك كتابه المخطوط « تاريخ بطار كة انطاكية » « انه بكان من محروسة صيدنايا واسقفاً بها » (خزانة الفاتيكان رقم ۱۹۸۹ ص ۱۲۷) تبوأ السدة البطريركية من سنة ١٤٣٤ الى ١٤٥١ ، ومن الاساقفة العصريين المولودين في صيدنايا سيادة المطران كيرلس رزق اسقف قيصرية فلسطين شرفاً للروم الملكيين

ومن النساخ والكتبة والقرا، وواقفي المخطوطات الذين عثرنا على اسمائهم في خزانتي رومة وباريس « الخوري يوحنا ابن جرجس من قرية صيدنايا المعبورة » كتب بقلمه سنة ١٥٦٥ كتاب الميناون السرياني الملكي رقم ١٣٨ من خزانة باريس ، ونسخ سنة ١٥٥٤ كتاب البركليتيكون السرياني الملكي اي المعزي رقم ٢٧ من خزائن البركليتيكون السرياني الملكي اي المعزي رقم ٢٧ من خزائن الفاتيكان ، وذكر فيه كنيته « ابن الطبلة من صيدنايا » كما ذكرها ايضاً في تعليق له على كتاب عجائب القديسين رقم ٧٧ من كتب دير صيدنايا رمّه واعتنى بتجليده في سنة ١٥٥١ ، وفي خزانة دير صيدنايا رمّه واعتنى بتجليده في سنة ١٥٥١ ، وفي خزانة

الفاتيكان تريودي سرياني ملكي رقم ٧٤ نظر فيه « القس فارس الكردي ابن المرحوم توما ابن المرحوم سليان ابن المرحوم داود · وسركيس ابن توما ابن معمر بتاريخ سنة ١٥٦٣ » · وكلاهما من صيدنايا

وفي الفاتيكان ميناون سرياني مكي رقم ٨٠ فيه حاشية بالسريانية انه « انتهي منه في قرية صيدنايل بيد القس ابن عزيز سنة ١٣٣٦ » . وفي هامش الورقة ٥١ منه تعليق « للقس موسى ابن القس توما خادم كنيسة السيدة بصيدنايا » . وفي كتاب الرسائل رقم ٢١ من الخزانة المذكورة وقفية بتاريخ ١٢٨٢ « لبولص ابن صهيون من آل قرية صيدنايا » . وفيها ايضاً نسخة خطية من حلبة الكميت للنواجي كتب في الورقة الرابعة منها « نظر في هذا الكتاب فارس ابن يوسف ابن سعيد من صيدنايا المعمورة » بتاريخ ٦ ذي القعدة سنة ٩١٩ (١٥١٤م )

وبين كتب الدير كتاب المعيد رقم ٢٤ اوقفه «شاس جرجس ابن فرح التلي الصيدناوي على دير مار جاورجيوس سنة ٢٢٢٢ » ( ١٧١٤ م ) . وهنالك تعليقات ووقفيات اخرى لم نتمكن من استقرائها لضيق الوقت وإعنات وكلا. الدير

ومن رئيسات الدير التي وردت شهادة صريحة بنسبتها الى القرية حنة بنت دلول الصيدناوية تولت الرئاسة سنة ١٧٠٠ في زمان البطريرك كيرلس الحلبي حفيد البطريرك مكاريوس الزعيم

واشهر المنتمين اليوم الى صيدنايا آل الصيدناوي الذائعو الصيت في القطرين المصري والسودي المعروفون بالثراء والوجاهة وحب البر والاحسان

#### صورة صبرنابا الفريمة

hò vedute con l'occhio, lequali non voglio scriuere per rincre scimento, & anco perche non mi sariano credute, & sorsi saria di leggiato, però saccio sine. Nelle montagne d'intorno gli dura la neue per fin alla sua sesta di S. Giouanni, & questa neue essi la comprano del Mese di Maggio, & la ripongono nelle lo ro tuade, ouer caneue, & la mangiano, & ne mettono nelli loro beneraggi.

La Città di S. Maria di Sardinale.



froni della N. Dóna, che è nella città di Sardinale, quado tu volessi andare a s. Maria alla detta città di Sardinale nella qual città vi stano i faracini. & si paga una dragma p huomo, & come tu passi quel pôte di un miglio si paga un'al tra dragma, & l'altro giorno caminerai di lungo, & atriuerai a vn grosso siume, & iui si paga meza dragma per huomo, & qua do saltrai in su vn môte, ilqual è alto dui miglia, & e una cattiua saltra, & andado cosi trouerai una città nominata Celone, e nell'entrar in essa e vna gra sortezza, saquale murata in croce, però che i christiani la secero edificare, & questa città e ricca, & ha buoni terreni d'intorno, & e un bel paese, e quiui si alber

Citta di S. Maria di Sardinale
F° 61
Viaggio da Venetia al Santo Sepolero
e al monte Sinai
R. P. F. Noe
del Ordine di San Francesco
Venetia 1618

# اللغة السريانية في صيدنايا

لما كان اهل صيدنايا كلهم من الطائفة الملكية بمعنى هذا اللقب قبل الانفصال فيها كان البحث في لهجتهم البلدية او لغتهم الطقسية بحثاً في لغة الملكيين الطقسية في كل الدياد الشرقية قبل القرن الثامن عشر وهو موضوع شاق المسلك متناثى الاطراف لاشتماله على وجوه شتى لا يتهيأ الحكم فيها بغاية الوضوح والجلاء الا بعد اطراح الأثرة واطالة الدرس ومراجعة المخطوطات والسير المتفرقـة في الخزائن العامة والخاصة في الشرق والغرب . ولا بد للمتخصِّص له من التضلع من تاريخ النصارى في الاسلام والوقوف على اخبار الروم منهم الدينية والمدنية في الشام ومصر والعراق واعتبار البيئة التي عاشوا فيها والجالية التي كانت تطرأ عليهم بعد الحروب والمغازي بين المسلمين والبيزنطيين. او الناقلة التي كانت تنتقل اليهم احياناً من بقية فرق النصرانية . ولا بد قبلًا من تجزئة البحث الى ثلاثة اطوار الاول منذ البد الى استيلا اليونانيين على سورية ومصر . وهو عهد لا يحتمل اقل مرا • في اراميتهِ في الشام • والثاني منذ دولة اليونانيين وخلفائهم من الرومانيين والبيزنطيين الى دخول العرب في القرن السابع . وهو اجلَّ الاطوار شأناً واعظمها خطرًا واصعبها مراساً • والثالث منـــذ الخلافة الاموية الى القرن الثامن عشر . وفي هذه الاطوار الثلاثة يتحتم التمييز بين جنس الملكيين وبين لغتهم . واعتبار اللغات التي كانوا يتكلمون بها في مجتمعاتهم ومعايشهم بمعزل عن اللغات واللهجات التي كانوا يصلُّون فيها

ويقيمون بها طقوسهم الدينية : فلا 'يستدل من اللغة على الطقس ولا من الطقس على الجنس

وقد تنازعت الاقلام الفتوى في هذا الجدال وغلب الهوى على اكثرها فلم يخل كل من المتناظرين من الانقياد الى بعض المبالغة والتحزب ولم يبرأ من الخطإ في اطلاق الحكم حيث كان يقتضي التخصيص بحيث بقي باب البحث والنظر مفتوحاً يترقب من يوصده بيد النزاهة والانصاف

ومها يكن من دعوى الفريقين فلا مشاحة أن أهل القرى والجبال كانوا اكثر ما يتكلمون بالسريانية او يصلّون بها الى حين تعلموا العربية فجمعوا بين اللغتين . وبقيت منهم بقية الى اواخر القرن الثامن عشر . ومن تتبع كما تتبعنا كل هذه المخطوطات الملكية السريانية المحفوظة في رومة وباريس والشام ولبنان فيماخلا لوندرة وبرلين وسواهما من الخزائن الاروبية ، وطالع وقفياتها على كنائس القرى في الاعم الاغلب وخطوط رجال الدين والقرا. فيها تحقق ان اتباع الطقس البيزنطي كانوا في المدن الصغيرة والضياع والجبال السورية يتلون صلواتهم بالارامية وحدها اوبها وبالعربية كما يتلوها اهل روسية وسربية وبلغارية ورومانية مشأل بلغاتهم المختلفة . ولو. اردنا ان نأتى على تعداد كل هذه البلاد والقرى التي سادت فيها اللغة السريانية قبلًا في المنازل والكنائس لطال بنا البحث وامتد نفّس الكلام . فحسبنا ان نقتصر هنا على بلدة صيدنايا غرضنا اليوم . و كان لنساخها مقام معروف ولهم قلم يقرب من السطرنجيلي الذي دعاه ابن النديم القلم المفتوح . قال « وهو اجل

الاقلام السريانية واحسنها ويقال له الخط الثقيل " ، وقد سبق ذكر احدهم وهو الراهب يوحنا بن جرجس الملقب بابن الطبلة ، وله في رومة وباريس ثلاثة مصاحف بالقلم المشار اليه من القرن السادس عشر

ولا ريب انه لو كانت سلمت لنا مخطوطات دير السيدة ورقوقها ولم تتلفها يد الغباوة والجهــل لامكنبنا ان نقف فيها على اسماء كثيرين غيره من نساخ صيدنايا في السريانية وبينهم بعض رهبان الدير ورؤسائه واحباره . ومن طالع كتاباتهم وتعليقاتهم التي ترى اليوم على عدة مصاحف سريانية مصونة في الخزائن الاروبية وكانت موقوفة على كنائس صيدنايا او مستعملة فيها يتحقق لاول وهلة ان كلّا من الاساقفة الذين تتابعوا على صيدنايا حتى اوائل القرن الثامن عشر كان يعرف الادامية ويكتبها ويصلى بها الطقوس البيزنطية . وسيأتى في الفصل المعقود لهم تعداد كل هذه الكتابات والتعليقات التي لكل منهم في كتب الصلوات السريانية . نجمل منهم هنا ذكر بطرس (سنة ١٢٦٤) واثناسيوس ( ١٤٣١ ) ومرقص ( ١٤٤٦ ـ ١٤٥١ ) وسياون ( ١٥٦٥ ـ ١٥٨٠ ) واتاناس ( ۱۵۹۱ \_ ۱۶۰۶ ) وسیماون ( ۱۲۰۶ \_ ۱۲۳۶ ) ویواصف ( ١٦٤٥ \_ ١٦٤٨ ) . ولهــذا الاخير في خزانة المرحوم المطران يوسف داود السرياني بدمشق كتاب القنداق بخط يده نسخ فيه الصلوات باللغتين السريانية والعربية بتاريخ ١٦٤٦ . ولسياون سلفه في خزانة الفاتيكان بضع صفحات اتمها كانت ناقصة من ميناون

<sup>(</sup>١) الفهرست طبعة مصر ص ١٨

شهري نيسان وايار في السريانية الى غير ذلك مما سيمر بنا او يظهره لنا غداً روًاد البحث والتنقيب

ولاشك عندنا ان كل الاساقفة الذين خلفوا يواصف بعد سنة ١٦٤٨ الى سنة ١٧٢٢ كانوا يعرفون السريانية او على الأقل كانوا يتكلمون بها . ومما يؤيد ذلك ما حكاه السمعاني عن آخرهم جراسيموس الدمشقي ( ١٧١١ ـ ١٧٢٢ ) بعد زيارته الدير في شهر تشرين الاول سنة ١٧١٥ قال « والاسقف والرهبان يحتفلون الان بالقداس الالهي والصلوات للراهبات في كنيسة السيدة حسب الطقس الرومي باللغة العربية . ولكن قبلًا كانت هذه الصلوات تقام باللغة السريانية ٠٠٠ وهذا الاسقف يدعى جراسيموس وهو رجل بسيط مستقيم يتكلم ليس باللسان العربي فقط ولكن بالسرياني ايضاً » . ثم ذكر حسن استقبال الراهبة الرئيسة والرهبان له. قال: « واعطوني. بعض المخطوطات السريانية ومعظمها في طقسيات الكنيسة الرومية . وكانت مطروحة في احدى زوايا الهيكل طعمة للصرارصر والعث "» واجل الشواهد على مكانة اللغة الارامية في صيدنايا هذه العقود والصكوك العربية المتعلقة باوقاف الدير التي كان يُرى في ذيلها احياناً توقيعات الاساقفة بخطوط ايديهم بالسريانية . وقـــد تُخفظت منها بعض نسخ في دفترين اطلعتنا عليهما الرئيسة الحاجة مريم صباغ يوم زيارتنا الدير في ٢٩ ـ ٣٠ ايلول سنة ١٩٣٠ و كان في النية تصوير هذه التوقيعات لنشرها هنا مع غيرها من الصفحات والكتابات والفوائد التي ترى في بعض مخطوطات الدير مما له شأن

<sup>(</sup>١) برنامج المخطوطات السريانية الفاتيكانية . باللاتينية ص ٢٧٨

في التعريف بتاريخه وتاريخ الكرسي الانطاكي . ولكن ابى ذكا ، بعض الوكلا ان ننقل شيئاً بدعوى انه قد مضى على الدير نيف والف سنة وليس له تاريخ مكتوب دون ان يسقط ذلك من قدره . قال : ولا ارى ما يستفيد الدير من مثل هذه المنشورات التي لا تريد شيئاً في ريعه (كذا)

وهذه التوقيعات السريانية القيمة بعضها لاسقف صيدنايا اتاناس بتاريخ ١٠١١ للهجرة ( ١٦٠٢م ) وبعضها الاخر لخلف سياون بتاريخ ٧١١٧ لآدم ( ١٦٠٩م ) و ١٠٣٠ و ١٠٢١ للهجرة ( ١٦٢٠ و ١٦٣١ م ) و ١٦٣٠ و ١٦٢٠ للهجرة ( ١٦٢٠ و ١٦٣١ م ) فعسى ان لا تُتلف صورها كما أُتلفت قبلاً كل الذخائر السريانية التي كان الدير غنيًا بها في اوائل القرن الماضي وحبذا لو نشر مضمون هذين الدفترين بالحرف الواحد لما يحكن تعليقه عنها من الاخبار والآثار والفوائد عن صيدنايا واهلها واوقافها واسماء بعض البيوت والاملاك والحدود في ما جاورها من القرى والبلاد

وما عدا هذه المصاحف والرقوق والعقود والصكوك بقيت آثار أسريانية صيدنايا ظاهرة محفوظة حتى في بعض الملابس الكهنوتية وفقد زار كنيسة الدير سنة ١٩٠٢ عالم البيزنطيات الروسي المشهور المرحوم تيودور أسبانسكي ووصف في جملة ما رآه من العاديات فيها حُجْرًا وهو قطعة نسيج مربعة يعلقها كاهن الروم على جانب فخذه اليمنى وقت التقدمة وقال «وهو بديع الصنعة مطرز بالذهب وفي وسطه صورة الصليب مطرزاً وعليه المسيح وباسفله صور الانجيليين الاربعة

بهيئاتهم الشرقية ، وتحت كل منهم كتابة باللغة السريانية مدهم وقد عرفت سريانية اهل صيدنايا قديماً وثبت اختصاصهم بها لدى زوار الدير عموماً ممن مروا بهم او خالطوهم وسمعوا كلامهم وصلواتهم بها ، واشهر من نبه عليها من الغربا ، انبا مخايل القبطي مطران دمياط في القرن الثاني عشر فقد نقل عنه الشيخ المؤتمن ابو المكارم سعدالله بن جرجس بن مسعود فصلا قال فيه « وجدت بخط انبا ميخايل مطران دمياط في الثاني والعشرين من برمودة سنة تسعاية كتائسية (١٧ نيسان ١٩٨٤م) يتضمن ان شرقي دمشق على مسيرة نصف وربع نهار ثم بلدة يقال لها صيدنايا ، تتبعها تصير الى قرنة الجبل تجد كنيسة عالية البنا، حسنة جدا بيد قوم « ملكية ولسانهم سرياني » ، والكنيسة المذكورة على اسم السيدة العذرى الطاهرة أ من » وهذه الشهادة نص واضح صريح على سريانية صيدنايا لا يدع اقل مجال للتأويل او الجدال فحسبنا به حجة قاطعة لقول كل خطيب

وقد كان الدير حتى اوائل القرن التاسع عشر حافلًا بالمخطوطات والاوراق السريانية وبينها كل قديم ونفيس ومعظمها من الكتب الدينية التي كانت موقوفة على الكنائس والاديار · بلغت كثرتها فيه مبلغاً ضاق به ذرع الوكلا، حين ارادوا ان ينفوا عن الدير نسبة السريانية فلم يروا لإبادتها والتخلص منها واسطة اعجل من ايقاد النار بها. في خلال اسبوعين كما سيأتي تفصيله · وغني عن ايقاد النار بها. في خلال اسبوعين كما سيأتي تفصيله · وغني عن

<sup>(1)</sup> Bulletin de l'Institut Archéologique Russe de Constantinople (en russe) VII livraison 2-3, p. 108, Sofia 1902.

 <sup>(</sup>۲) كتاب الكنائس والديارات نسخة خطية وحيدة محفوظة عند الاستاذ.
 جرجس فيلوثاوس عوض بطنطا تلطف باطلاعي عليها . ومنها نقلت حرفياً ما تقدم اعلاه وما سيجى،

البيان ان مثل هذه المصاحف العديدة التي توارثها الدير منذالقدم وحبسها عليه كل الرهبان والزوار حبساً مؤبداً واوجبوا اللعن على كل من اخرجها منه او تصرف بشيء منها لم تجتمع فيه عبثاً ولم تخزن لمجرد الهوى والمغالاة ، وانما اوجدتها فيه حاجة الاستعال وضرورة الصلاة والتفاهم فهي شهود على لغة كتابها وقرائها تنادي بعد زوالهم بلسان حالهم

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الآثار

ويظهر ان هذه الصبغة السريانية بقيت متغلبة على صيدنايا الى القرن الثامن عشر . ولمَّا مرُّ نيبوهر بدمشق سنة ١٧٦٢ قال في جملة كلامه عن اللغة السريانية « حسبا بلغني بدمشق لا يزال في ولاية الباشا في الشام بعض الضياع التي اهلها لا يتكلمون الَّا بالسريانية " ومع انه لم يذكر اسما. هذه القرى فالارجح ان صيدنايا كانت بينها مع معلولا ولاسيا ان فولناي حينها زار بعده المدينة نفسها سنة ١٧٨٥ واراد ان يتحقق صحة رواية نيبوهر قيل لـــه « ان ضيعتَى معلولا وصيدنايا قريباً من دمشق لهما لهجة فاسدة يصعب جدًا فهمها ً» ومعلوم ان معلولا الى الساعة لم تتخلُّ عن لغتها الارامية القديمة . فذكر صيدنايا معها في قول فولناي دليل على ان السريانية فيها لم تكن تلاشت منها بعد في ايامه . ومما يؤيد هذا الظن ان السائح الانكليزي برَوْن لما خرج في ١٦ آب سنة ١٧٩٧ من دمشق متوجهاً الى صيدنايا ومعلولا وعاد الى يبرود قال : « وفي يبرود لقيت اسقفاً للروم مسافرًا الى ضواحى بعلبك

Neibuhr, Description de l'Arabie 1779 t. I p. 127-128.

<sup>2)</sup> Volney. Voyage en Syrie et en Egypte. Paris 1787 t. I p. 331-332.

ووجدت له فهماً وعلماً . فترافقنا الى بعلبك ووصلنا بعد قليل الى المعرة وهي بلدة صغيرة الى شمال الطريق وفيها وفي معلولا امر لا يخلو من الغرابة وهو ان اللغة السريانية محفوظة يتوارثها الابناء عن الآباء دون دراسة . و كنت اسمع مكارينا اكثر ما يتحادثون بهذه اللغة ايثارًا لها على العربية وهي تشبهها كثيرًا في المنطق "»

فاذا صح ان المعرة كانت في الشطر الاخير من القرن الثامن عشر تتكلم ايضاً بالسريانية فبالاحرى صيدنايا جارتها وهي اقدم منها عهدًا واعرق نسباً في الارامية كما سبق بيانه وممن اثبت ايضاً سريانيتها من المتأخرين العالم الالماني كادل ديتر قال في كلامه عليها « وفي هذا القسم وحده من سورية حفظت اللغة السريانية لهجة بلدية في بعض القرى الجبلية ومنها صيدنايا »أ

ومن تدبر ما تقدم بعين النزاهة والاخلاص لا يسعه اللا ان ينقاد لما اوردناه من البينات والاثار التاريخية ويأسف كل الاسف ان جهلها قبل اليوم كان هو الباعث الاكبر على إتلاف ما أتلف من المخطوطات والاوراق والرقوق السريانية التي كانت محفوظة في الدير وكان إحراقها عمدًا وتواطؤًا نكبة من نكبات الشرق لا ينقضي تذكارها وحرقة في صدر العلم لا يخبو أوارها

# STEET STEET

W. G. Browne, Nouveau voyage en Egypte, en Sgrie et en Afrique (1792-1798) Paris 1800. p. 242.

<sup>(2)</sup> Karl Ritter. Die Erdkunde p. p. 254-255.

## العنب والخمر

اكثر الزرع في صيدنايا عَدْي لا يسقيه اللا ما، المطر لقلة العيون فيها . ولذلك غلب على مغروساتها الكرم والتين واشتهرت بخمرها قبلًا شهرة جارتها حلبون بها منذ القدَّم . وقد اطبق كل زوارها على اطراء خمرها وعنبها . واقتصر ياقوت من كل وصف لها على قوله « انها بلد من اعمال دمشق مشهورة بكثرة الكروم والخر الفائق' ». وسبقه مطران دمياط المشار اليه أنفاً انبا ميخايل ونته على جودة خرها حين مر بها في زيارته لبيت المقدس وقال عنها « جميع من بها نصارى . وخمرها اجمل شي. يكون في تلك البلاد » . واهلها يعتقدون ان نوحاً بعد الطوفان هو اول من غرس الكرم فيها . وقد نقل هذا التقليد عنهم كارلياي دي پينون سنة ١٥٧٩ وستوشوف سنة ١٦٣٠ والراهب برناردان سوريوس سنة ١٦٤٦؟ والهولانديان ڤان إِكمونت وهيان سنة ١٧٠٩ ـ ١٧٢٠ وهذا نص ما كتب عنهم ستوشوف قال : «على مرحلتين من دمشق بين الكروم قرية صيدنايا واهلها نصارى من اتباع الكنيسة اليونانية ٠ اخبرونا أن في تقاليدهم أن نوحاً هو أول من غرس الكرم في للدهم . ولم نرَّ قط اجمل ولم نذق اطيب من عنبهم . وفيه ما تبلغ حبوبه حجم بيض الحمام . وهذه الاعناب هي التي نُجَفَّف وترسل

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ج ٣ ص ١٤١

<sup>(2)</sup> Relation du voyage en Orient de Carlier de Pinon. Paris 1920. p. 284.

<sup>(3)</sup> Bernardin Surius op. cit. p. 342.

<sup>(4)</sup> Van Egmont and John, Heyman. op. cit. p. 260.

الى كل البلاد النصرانية وتعرف باسم زبيب دمشق

وقد كان بين اعناب دمشق وضواحيها صنف يقال له بيض الحام وهو الذي عناه وشاهده ستوشوف . ومثل هذه الشهادة بعينها وردت في كلام الهولانديين المذكورين آنفاً واضافا اليها «ان الخمر لا نظير لها على الاطلاق واجودها ما يشرب الرهبان . وهي حمرا ، اللون شديدة ولكنها تصلح للشراب ولا تحدث صداعاً في الرأس » (ص ٢٦١ و ٢٦٤)

واشهر من تغنى بطيب هذه المدامة بعد تطوافه في الآفاق، ولم يُلهِ عنها ما ذاقه من اصناف الجنور في الجزيرة وخراسان والهند واليمن والعراق، شاعر دمشق الذي شرَّده السلطان صلاح الدين عن وطنه، ابن عُنين ( ٥٤٩ ـ ٦٣٠ للهجرة = ١١٥٢ ـ ١٢٣٢ للميلاد) في ابيات كتبها لاخيه من الهند جواباً عن كتاب ورده منه، قال

عهد الصبى ووعظتني ونصحت كي الضافي على صافي البرود السلسل هرم الزمان الى شباب مقبل يلهي الشجي ونائح يشجي الحلي من عنبر وقيصها من صندل عن بابل ويجل عن تُقطُرُ بُل واجلة ودمشق افضل منزل الدنيا ولكن الجحيم الذ لي

يا سيدي واخي لقد اذكرتني اذكرتني وادي دمشق وظله ووصفت لي زمن الربيع وقد بدا وتجاوب الاطيار فيه فمطرب ومدامة من صيدنايا نشرها مسكية النفحات يشرف اصلها وتقول اهل دمشق اكرم معشر وصدقت ان دمشق جنة هذه

<sup>(1)</sup> Fermanel, Fauvel, Baudouin de Launay et Stochove. Voyage d'Italie et du Levant. Rouen 1670 p. p. 317-318.

لا الحاكم المصري ينفذ حكمه فيها علي ولا العواني الموصلي ا وابدع من هذا الوصف وابلغ في الدلالة على فضل خمر صيدنايا قول شهاب الدين العمري في كتابه مسالك الابصاد في كلامه على دمشق:

« ومدامتها هي الموصوفة في الآفاق المعروفة في مغارسها بكرم الاعراق تنشر كأساتها الوية نحرا وتتوقد في صفحات الخدود جمرا فن حمراً كنار تتلبّب ومن صفراً كالزجاج المذهب ومن بيضاً كانها نطفة غدير او فضة طافت بها قوارير ، او وردية تتضاحك في الشفاه اللهس ثغورها المفترة ، ويخالطها الصفا كخد ابيض تشرب بحمرة ، تضي في دجى الليل مصباحاً ، وتهدي الى الجلسا ، بريجها تفاحا ، وببلاد الشرق منها ما يرق عن الزجاج ، ويخف عن مخالطة المزاج ، فيعلق فوق الما على الاقداح ، وتتعلى حمرته عليها كالشفق على المصباح ، يطير عليها الشعاع ، ويطيب الى قهقهة قنائيها السماع ، « وصيدنايا معدن ذهبها ، وأفق كو كبها ، » ( باديس رقم قنائيها السماع ، « وصيدنايا معدن ذهبها ، وأفق كو كبها ، » ( باديس رقم قنائيها السماع ، « وصيدنايا معدن ذهبها ، وأفق كو كبها ، » ( باديس رقم ٢٣٢٥ ص ٢٠٠٨ )

ولا ريب ان شهاب الدين يعني ببلاد الشرق من دمشق كل هذه القرى التي كانت معروفة في عهده بضياع جبل سنير في الشمال الشرقي من دمشق كمعربا والمعرة وتلفيتا ويبرود ومعلولا والتينة وغيرها مما كانت مألف دوّاد القصف والطرب ومنتجع عشاق الصهبا، واكثرها كان معروفاً بطيب الشراب واليها كانوا يلجأون كلما أقفلت في وجوههم ابواب حانات الفيحا، فقد حكى ابي

<sup>(</sup>۱) دیوان این عنین . خزانة باریس رقم ۲۰۳۴ ص۱۱۲

شامة ان في سنة اثنتي عشرة وستمائة « ابطل السلطان العادل ضمانة الحنر والقيان في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة . وبقي الاس على ذلك الى أن توفي العادل في سنة خمس عشرة نحو ثلث سنين . وكان الذين يريدون شرب الخر يتكلفون الخروج الى ضياع جبل سنير في صيدنايا ومعربا ونحوهما » ا

وفي هذه الضياع كان لابن عنين مقامات تقلُّب فيها بين طيب العيش ولذة الطيش ولذلك لم يبرح ذكر جبل سنير من باله حيثما اتجه من غربته . وقد تشوق اليه مراراً في قصائده . منها قولـــه من ابيات يمدح بها الملك المعظم

اذا الجبل الرّيان لاحت قبابه لعيني ولاحت من سنير هضابه لشمت الثرى مستشفياً بترابه وهيهات ان يشني غليلي ترابه وله من قصيدة اخرى يمدح بها الملك العزيز صاحب اليمن

اذا لاح برق من سنير تدفقت سحاب جفوني في الحدود سيول وما برحت صيدنايا مشهورة بخمرها بين رجال الدنيا والدين حتى اوائل القرن التاسع عشر . وقد نوَّه بذكرها كل من زار الدير من الحاج يتيتمار سنة ١٢١٧ والرحالة نمو ند قيل سنة ١٣٣٢ – ١٣٥٦ الى مُوندر ل سنة ١٦٩٧ و يوكوك سنة ١٧٣٧ و يورتر سنة ١٨٥٢ وقد زار 'مو ندرل الدير وقال « انه بنا وحقير ليس فيه شي ا خارق سوى الحمر التي تعمل فيه فانها فائقة » . ولا عجب من شهرة

<sup>(</sup>١) ذيل الروضتين لابي شامة . باريس رقم ٥٨٥٢ ص٩٧ وفي الاصل « ضياع جبل صنین » وهو غلط وتحریف سنیر

<sup>(2)</sup> Henri Maundrell op. cit. p.221.

الدير بها لان الديارات في الاسلام كانت موصوفة بحذق الشراب ونظافة الآنية • ولذلك كانوا اذا ارادوا ان يمدحوا الحمر بالطيب والجودة قالوا عنها راهبية وديريّة • ووصفوها بانها بنت القسيس والمطران • او بنت المذابح وشراب القربان • وغير ذلك من النعوت والاوصاف النصرانية التي وردت في الشعر

وفي مثل هذه الحال كان من البديهي ان يعول بطاركة الملكيين بدمشق وهم ارباب الدير على امتيار الحمر لكنائسهم وشرابهم منه خاصة ، ويظهر من شهادة الشماس بولس الزعيم في كتابه سفرة البطريرك مكاريوس الى البلاد المسيحية ان العادة كانت قد استقرت منذ عهد سلفاً، والده ان تحمل اليهم الحمر من الدير في كل اسبوع ، وهذا نص كلامه قال :

«كان لبيت البطرك عادة من زمان البطاركة السالفين ان يجيهم في كل جمعة حملين خمر من صيدنايا فانقطعت العادة في غيابنا (في دوسية) فتعبت كثيرًا واجتهدت حتى اجريتها " وبقيت هذه الضريبة جارية في زمان ابنه كيرلس الذي تبوأً البطرير كية بعد وفاة جده مكاديوس ومن احدى رسائله الى الدير رسالة الى الرئيسة حنة بتاريخ سنة ١١١٥ للهجرة (١٧٠٣م) يقول لها فيها بعبارت العامية «بوصول المكتوب اليكي ترسلي لنا حمل بغل فردي خل طيب وفردي نبيذ من كل بد وسلب لاننا بعازته نهاد غدًا »

واما اليوم فقد زالت كل هذه العادات وتنوسي كل ذكر لحمر صيدنايا

<sup>(</sup>١) سفرة البطريوك للشماس بولس . خزانة باريس رقم ٢٠١٦ ص٣٠٠٠

## الكنائس والاديار

ليس بلد من بلاد الشام تعدُّدت فيه الكنائس والاديار واحتفلت فيه الابنية الدينية احتفالها في صيدنايا لكثرة من كان يو من من الزوار والحجاج او يفزع اليها من المرضى والزمني من كل ملَّة وجنس وقطر لاسيا في ايام الصليبيين . ولكن هذه البيع والمعابد كلها على وفرتها لا يُدرى لها تاريخ بنا. وانشا. . ولا يعرف من اخبارها بالتحقيق ما تقلبت فيـه من سعادة وشقاء . وليس لدينا اليوم شيء مما لعلَّه كتبه عنها بعض من زارها او صلى فيها في القرون السابقة سوى بعض فقرات عن كنيسة الدير المشهورة بالشاغورة . وغاية ما تناهى الينا من الاشارة اليها تعداد بسيط لاسمائها دون اقل وصف وتعيين بل ببعض التخليط والأبهام . واقدم احصاً له لدينا بلغنا بطريق الزجل العامي لرجل من نصاري الفرس من السريان يدعى عيسى الهزار قدم حاجاً الى بيت المقدس واجتاز بصيدنايا كعادة اكثر الحجاج المقادسة في القرون المتأخرة فنظم في مديح العذرا، نشيداً على منهاج الاناشيد النصرانية العامية التي كانوا وقتئذ ينحون فيها منحى الازجال. واتى في اثنائه على ذكر كنائس صيدنايا في عهده ذكراً اقتصر فيه على اسمائها فقط. ولكنه لم يشر الى تاريخ زيارته هذه فلا يدرى بالضبط متى كانت. على أن له أناشيد آخرى في ديوان صغير متفرق في بيروت والڤاتيكان ومدريد . يؤخذ من نشيد له منها في المسيح قال فيه : يا من لبس جم آدم انبا يواكيم ابينا اعطيه دهرا منعم باسم البشير الامينا يا رب بالبكر مريم احفظ لنب ذا العلم الباطريوك المكوم وامنحه اسم اعظم

ان زيارته هذه لصيدنايا كانت في ايام بطريرك الملكية يواكيم ولعله لقيه فيها واليه مآل الدير والكنائس فاحب ان يتقرب اليه بهذا الدعاء . وكانت الصِلات وقتئذ بين فرق النصارى على غير ما هي عليه اليوم من المناظرة والجفآء . وكان قد تعاقب على الكرسي الانطاكي بطريركان باسم واحد اولها يواكيم ضو بين سنة ١٥٨١ ولعل هذا الثاني و ١٩٥١ وثانيها يواكيم زيادة بين سنة ١٥٩٩ و١٦٠٤ ولعل هذا الثاني هو الذي اشار اليه عيسى الهزار . فتكون اسما الكنائس التي فرها في مديح العذراء هي كنائس الصدر الاخير من القرن السادس عشر او الصدر الاول من القرن السابع عشر . وهذا نص الابيات على ركاكتها وقبح عبارتها ورسمها :

وماد جرجس غطى للسر دايم وماد سركيس قاهر كل ظالم وماد باخوس شفيع بالعوالم وماد بطرس شراديفه تهلي

ومار توما عظيماً في بناه ومار بولص وصوفيا حذاه بها عيد الصليب لمن يراه حضي بالعمر الى تاليه كلي

<sup>(1)</sup> Revue de l'Orient Chrétien 1906, p. 259. Description d'un manuscrit arabe chrétien.

ويوحنا تراه في عيد الانوار له في الكتب تذكار واخبار جاه الصوت على الاردن بإجهار هذا الابن هو ابني ونجلي ومار عازر اذا زاره خليلي يلاقي ما يعافي للعليلي ومار سابا فزوره بالمثيلي وبرباره لها قدرا وفضلي وعاود حصن العذرى واطلع تلاقي الست للمولا بتشفع عن اولاد الكنيسة الشر تدفع شفاعتها اليها ما تملي المحالات الم

فاذا جمعنا هذه الكنائس كها ذكرها تبلغ ثلث عشرة كنيسة وهي حسب ايراده :

۱ کنیسة مار شربیل او شربین میسا

۲ ء خريسطوفورس

٣ " جرجس

ه ا ا بطرس

٦ ١ ا توما

٧ ۽ ۽ بولس

٨ ۗ القديسة صوفيا

۹ مار يوحنا

۱۰ " " عازر

١١ / ا سايا .

١٢ ١ القديسة برباره

١٣ = العذرا،

<sup>(1)</sup> Revue de l'Orient Chrétien 1906, p. 270-272.

والاحصاء الثاني الذي اتصل بنا بعد الاول هو لكاهن الكليزي يدعى هنري مُونْدرِل قدم لزيارة بيت المقدس في فصح سنة ١٦٩٧ اي بعد عيسى الهزار بنحو مائة سنة وبلغ صيدنايا يوم الاحد ثاني ايار وعدَّد لها ست عشرة كنيسة نسَّقَها كما يأتي :

١ كنيسة القديس يوحنا ا بولس ا توما " بابيلاس القديسة بربارة القديس خريسطوفورس ء يوسف ء لعازر العذرآ. القديس ديمتريوس ا سایا ا بطرس م جاورجيوس في ماينا ٨ ٨

> جميع القديسين 12

الصعود

14

التجلي

قال وقد زرت اكثر هذه الكنائس ولكن وجدتها كثيرة الخراب فضربت صفحاً عن باقيها ا

<sup>(1)</sup> Henri Maundrell, op. eit. Paris 1706 p. 221-222.

وبعد موندرل بادبعين سنة حضر بوكوك سائحاً في الشرق وطاف على كنائس صيدنايا واحصاها هكذا فيا عدا كنيسة دير السيدة :

١ دير القديس جاورجيوس

۲ ء م خريسطوفورس

٣ كنيسة القديس يوحنا

ه القديسة برباره

٦ التجلي

٧ هيكل القديسة تقلا

٨ القديس لعازر

٩ معبد القديس سرجيوس

۱۰ " خریسطوفورس (کذا ذکره مرتین)

١١ كنيسة القديسين بطرس وبولس

١٢ ١ القديسة صوفيا

١٣ معبد القديس الياس

الا در القدر عرب المواد المواد المواد المواد القدر عرب المواد الم

١٥ " " سرفنت ( Serphent ) كذا غلطاً بدلاً من « Sherpeen » شربين . وفسره بانه هو القديس سرجيوس مع انه كان قد سبق وذكر معبد سرجيوس بعد هيكل لعازر

وقد نبه على أن أكثر هذه البيع خرب أو متداع ِ للخراب. واشار في جملتها الى سبعة او ثمانية معابد متهدمة في جوار دير القديس خريسطوفورس. ويظهر ان هذا الخراب قد كان بدأ يعمل

عامله منذ سنين عديدة لان الاب برناردان سوريوس لما زار صيدنايا سنة ١٦٤٧ قال انه لم يكن فيها وقتند الا خمس كنائس عامرة ماثلة بتمامها . وفي زعمه انها كلها من بنا الملكة هيلانة

واذا قابلنا بين هذه الاحصاءات الثلاثة نجد ان ليس في احد منها استقصاء تام لكل الكنائس والمعابد . فني كل منها زيادة او نقصان لا نراها في الآخر . وقد انفرد موندرل بذكر كنائس القديس يوسف والقديس بابيلا والصعود ولم ينبه عليها احد غيره وخالف بتسمية كنيسة جميع القديسين والارجح انها كنيسة المجامع المعروفة بكنيسة صوفيا و هم في ترجمة اسمها . وقد اتفق مع عيسى الهزار على ذكر كنيستين منفصلتين الواحدة للقديس بطرس والاخرى للقديس بولس . ولكن يوكوك بعدها شهد في القرن الثامن عشر ان لكلا القديسين كنيسة واحدة كما هي اليوم وهي المنامن عشر ان لكلا القديسين كنيسة واحدة كما هي اليوم وهي كانت في جلة البيع المتهدمة التي حكى يوكوك انها كانت في ايامه في جواد دير القديس خريسطوفورس

وقد فات هؤلا الزوار الثلاثة ذكر بيع اخرى او مصليات أيشار الى مكانها اليوم وكانت في عهدهم مهملة لتغلب بعض الخراب عليها او متهدمة ساقطة للحضيض مهجورة فلم يحتفلوا بها ولا بد للاحاطة بمجموع هذه الكنائس كلها والاستدلال منها على مكانة صيدنايا بين المدن النصرانية من قسمتها الى ثلاثة اقسام الاول ما لا يزال خراباً مهجوراً والثاني ما كان متهدماً متداعياً للخراب

<sup>(1)</sup> Bernardin Surius op. cit. p. 341.

ولكنه 'يزار حيناً بعد حين والثالث ما كان عامراً تقام فيه الصلوات في اوقاتها

## الكنائس الخرر المرجورة

١ الفديس بوسف يظهر ان موقعها كان في اسفل الدرج تحت الدير . ولم يبق اليوم منها أثر

٢ الفديس بايلاس شاهد مادوكس انقاضها سنة ١٨٢٥ فيا ورا. كنيسة الشاغورة في مغارة في الصخر . وكان باقياً منها بعض اساطينها وعقودها وجانب من الهيكل وبضعة تصاوير في الجدار

٣ الفديس سمعام حوَّل الروم الارثوذكس. بعضها الى بيت قهوة و'حفظت في جانبه زاوية اشارة الى انه مقام 'ينــــار احياناً بشمعة او قنديل . و جعل باقيها بيتاً للسيارات

٤ الفديس لعازر اشار يوكوك اليها والى كنيسة تقلا وقال انها هيكلان في مغارتين في سفح الجبل. وليس هنالك الا بعض حجارة متبددة

٥ الفديم قلا مكانها اليوم معروف بام البزيزات او البزاز وهي الثُّديُّ في اصطلاح العامة . وايس ثمُّ معبد في الحقيقة . وانما هو صدع في. الجبل المحاذي لدير الشاغورة وصخر قائم ترشح منـــه قطرات من الما. كما يرشح اللبن من ثدي المرأة . وهم يتبركون به . وربما اعتقدوا ان المرضع اذا جف درها او ألمت من ثديها تقصد هذا المقام فتنال الشفاء. وقد وصف الاسقف الروسي پورفير أُسبانسكي هذه الكنيسة سنة ١٨٤٣ فقال «هي حقيرة جدًّا منقورة في صخر كبير يقطر منها الما، فوق المذبح، وهو نبع القديسة تقلا ، ويُصعد الى المعبد بسلَّم صغير وقد علِّق في سقفه الصخري قنديل كبير يضي، وفي الجدار كوة محفورة فيها ايقونة القديسة تقلا والى جانبها في الجدار ذخائرها » أ

7 الفديس الباس يقال انها بالقرب من كنيسة القديس يوحنا . وقل من يعرف اليوم مكانها وقد اصبح حظيرة للغنم وهذه الخرَب الحنس للروم الارثوذكس

V الفديس سابا في جهة الشمال زادها پوكوك سنة ١٧٣٧ وقال ان فيها ثلاثة صحون بثلاثة مذابح وشاهد فيها بعض الاعمدة والتصاوير في الجدران وموضعها معروف اليوم يوقد فوقه مصباح حيناً بعد آخر تنبيهاً على انه مقام

٨ الفدين سرمبوس وبافوس ذكرها عيسى الهزار بهذا الاسم واقتصر پوكوك على اسم سرجيوس فقط وقال انه مُصلًى صغير في جهة الشرق وقد زارها الاسقف أسبانسكي وسهاها ديرًا وهذا ما كتبه عنه قال «اردت ان ازور دير سرجيوس وباخوس وهو للروم الكاثوليك فصعدنا الرابية التي ترى منها كنيسة القديسة تقلا ودخلنا دير سرجيوس وباخوس وفيه ساحة وسام لطيف ومدخل الكنيسة من باب صغير وهي نظيفة وفيها قبة صغيرة من الخشب من المناسب من الخشب من المناسب من المناسب من الخشب من المناسب من الخشب من المناسب من الخشب من الخشب من الخشب من المناسب من الم

٩ مار شربين دير معروف في قمة الجبل المشرف على دير

<sup>(1</sup> et 2) Le livre de ma vie (en russe) Journal et récit autobiographique de l'évêque Porphyre Uspenskij, édition de l'Académie Impériale des sciences. Si Pétersbourg 1894, p. 233.

السيدة . ولم يبق منه ومن الكنيسة اللا انقاض واطلال دوارس . وغربي هذا الدير اشجار تحتها خربة يعتبرها اهل صيدنايا معبدًا ويسمونها كنيسة المزار . ولم ينبه عليها احد من الزوار وهذه الحرب كلها للروم الكاثوليك

# الكنائس المتهدمة

ا القديس بومنا في شمال دير السيدة · تهدم سقفها فليس. فيها الا الحيطان فقط

الفرس فربطوفورس في ظاهر القرية • جدران بغير سقف وهاتان الكنيستان للروم الارثوذكس

انجلى زارها بوكوك سنة ١٧٣٧ وكانت يومئذ عامرة وفي النية اليوم ترميمها وبناء مدرسة بجانبها تكفّل المطران كيرلس رزق المولود في صيديانا ان يقوم بجانب من نفقاتها

الفديس نوما في اسفل البلد شرقاً . لم يبق منها الا حيطانها ماثلة دون سقف . وهي غير كنيسة مار توما في الجبل وهاتان الكنيستان للروم الكاثوليك

# الكنائس العامرة

١ الفديس دممنربوس في جانب مقام الشاغورة

الفدس نادورس في حارة الراهبات داخل الدير . وفيها صلى الاسقف الروسي بورفير أسبانسكي في ١٦/٤ تشرين الثاني.
 سنة ١٨٤٣

٣ السرة هي الكنيسة الكبرى في الدير ٤ الفديمة بربارة الى جانب المدفن شمالاً

٥ الفريس نفولاوس تحت البلد على طريق البستان . يقدس فيها مرة في السنة يوم عيد سميَّها . وقد زار مادو كس سنة ١٨٢٥ كنيسة كانت قريبة من البستان · ووصفها بقوله « بناؤها لا بأس به . وفيهـا بعض الصور . منها اثنتان تمثلان الملائكة وهم يستنقذون الصالحين من مخالب الشياطين . وثالثة تمثل بد. الخليقة وغوايـة آدم وسقوطه وطرده من الفرودس مع حوا، ' » . ولا شك ان هذه الكنيسة كانت كنيسة القديس نقولاوس

٦ الفديس ماورمبوس في الدير المعروف به . كانت متداعية للخراب فرُممت منذ سنوات

وهذه الكنائس الست للروم الارثوذكس

٧ الفديس الرراوس قرب البيادر ، اغتصبها البطريرك دانيال اليوناني من الكاثوليك سنة ١٧٨٤ \_ ١٧٨٥ ثم استردوها منه مع ثلاث كنائس أخر

هي المعروفة بكنيسة اللولبة ۸ القديس بطرس وبولس في جوار الكنيسة السابقة ۹ الفديس موسى الحبشي ١٠ الفديد صوفيا او آجيا صوفيا وتعرف ايضاً بڪنيسة المجامع . ومكانها معروف

> الاخيرة للروم الكاثوليك وهذه الكنائس الاربع

<sup>(1)</sup> John Madox, op. cit. p. 144.

واذا بجعت هذه الكنائس كلها بين عامرة وخربة ودارسة للغت ثلاثاً وعشرين فيما خلا ما لا يزال مجهولاً من المعابـــــــــ التي سبق من قول پوكوك انه كان حوالي دير القديس خريسطوفورس منها سبعة او ثمانية متهدمة . وروى السائح الروسي بارسكي انه حين كان في صيدنايا سنة ١٧٢٨ كانت جملة الكنائس بين عامرة وخربة اربعين كنيسة . على ان اكثر هذه البيع لم يكن في الواقع الا 'مصلَّيات صغيرة او هياكل منقورة في الصخور لا 'يصلى فيها الا قليلًا او مرة في السنة كما نبه على ذلك مادوكس. ومعما كان من صغرها وقلة اتساعها فان مثل هذا المقدار الحافل الذي لم تدركه مدينة اخرى في الشام كاف للدلالة على المكانة والشهرة الطائرة التي بلغتها صيدنايا قديماً بين نصارى الشرق والغرب . وهو بالغرائب والعجائب

ومما يشهد ايضاً بوفرة هذه المعابد والهياكل فيها قديماً ما كان يزعمه بعض الغلاة والحجازفين في دمشق ان الاديار البائدة في حيز صيدنايا بلغت على توالي الاحقاب عدداً يؤازي عدد الايام في السنة فكان لكل يوم منها خربته وقد نقل هذه الخرافة الرائد الأنكليزي بوكنغام سنة ١٨١٦ وهذا ما كتبه عنها قال:

« ومثالاً لما استقر في نفوس الشرقيين على اختلاف طبقاتهم من الميل الى الإطناب والإغراق اذكر انكثيرين من وجها النصارى ذكروا لي اعتقادهم ان في قرية تدعى صيدنايا تبعد عن دمشق شمالاً بعض يوم « ثلاثمائة وستة وستون ديراً كلها خراب » واورد هذه العبارة بالانكليزية بلفظها العربي واندرأ على اثرها بتقريع الشرقيين عامة بالجهل وقلة التروي والانطباع على الكسل والانخداع، في صفحة كاملة شحنها وعظاً وحذلقة '

وبين هـذه الكنائس والاديار السابقة ما يستحق ان نفرده بالذكر . وأولاها كلها بالتنويه بعد كنيسة السيدة كنيستا بطرس وبولس وصوفيا او المجامع

#### كنيسة القديسين بطرس وبولس

اشار اليهاكل من رآها من الزوار ونبه على قِدَمها وقدرها . وهي اول ما يستوقف الناظر الصاعد الى القرية . تُرى قائمة في متوسطها كما قال الاعشى ميمون

في مجدل شيد بنيانه يزل عنه ظفر الطائر

وهي من اجل الآثار الباقية من عهد الرومان وثيقة الاركان شامخة البنيان اشبه بالبرج المنيع او الحصن المربع معقودة بججارة ضخمة أجيد نحتها ورصفها تعلو عن الارض ثلاث درجات تطوقها من جهاتها الاربع وتريد في فخامتها وبهائها فيدخل اليها من باب صغير ويصعد الى سطحها على درج كاللولب دائر ولذلك اطلقت عليها العامة لقب اللولبة وليس له ذكر في كل الركل التي وقفنا عليها وتطيف باعلاها شرفات او طنوف محكمة الصنع ولكن داخل الكنيسة لا يني بجال خارجها وفلا تقع العين فيه اللاعم فقر وحقارة وليس هنالك من ادوات تقع العين فيه اللاعم فقر وحقارة وليس هنالك من ادوات

J. S. Bukingham Travels among the arab Tribes inhabiting the countries east of Syria and Palestine. London 1825, p. 380.

التزيين والتصوير ما يستر قبح الهيكل ورثاثة الحجاب، ولو أقدر لهذا البناء على صغره وهو لا يتجاوز ٢٩ قدماً طولاً وعرضاً و٢٦ ارتفاعاً من يحسن ترميمه وتزويقه بما يلائم طرزه القديم لجآ، منه معبد عادي فريد في جملته كيفوق سائر الكنائس بجاله وروعته

ومما يزيد في قيمة هذا الصرح انه اقدم مصانع صيدنايا الباقية من ايام الوثنيين واتمها حفظاً وكيانا وارسخها موقعاً ومكاناً ولكن ليس فيه اقبل كتابة او اثر يستدل منها بوجه التقريب على تاديخ بنائه او زمن تحوله الى كنيسة ، فلا يُدرى هل سبقت هذه الكنيسة بنا ، الدير ام تأخرت عنه ، وقد تقدم انها كانت معروفة قبلاً باسم القديس بطرس وحده ، وقد دعاها به السائح الروسي بادسكي سنة ١٧٢٨ ولكن پوكوك الذي جا ، بعده بتسع سنوات ذكرها باسم القديسين بطرس وبولس ، ويُستدل من قول سنوات ذكرها باسم القديسين بطرس وبولس ، ويُستدل من قول



كنيسة القديس بطرس تصوير الحواجا جورج شاوي ( دمشق )

عيسى الهزاد « وماد بطرس شراديفه تهلي » انها هي التي كانت قبلًا مختصة باسم زعيم الرسل لمكان الشَر فات التي لا تزال ترى في اعلاها . ولعل كنيسة القديس بولس التي نص عليها موندرل سنة ١٦٩٧ كانت قريبة من كنيسة صوفيا . وهو ما يستفاد ايضاً من قول عيسى الهزاد « ماد بولس وصوفيا حذاه »

#### كنيسة صوفيا او المجامع

لا يعرف متى أطلق اسم المجامع على هذه الكنيسة وهل هو قديم ام حديث . وقد اشار اليه موندرل ضمناً حين ورهم بتسمية الكنيسة كنيسة جميع القديسين. ولكن ورد ذكره صريحاً في بعض صور موقوفة « على هيكل مار الياس في كنيسة المجامع » وقفها جرجس عيد وغيره على يد الكاهن كيرلس بيطار الدمشتي سنة ١٧٨٥ او قبل ذلك بقليل ' . وليس لدينا ايضاً نص صريح على ان الاسم هو اجيا صوفيا بمعني الحكمة المقدسة . فقد اقتصر عيسي الهزار على اسم « صوفيا » بالتجريد وجاء بارسكي و پو كوك بعده بنحو قرن وربع وصرَّحا ان اسمها القديسة صوفيا بالتعيين . وهو الغالب اليوم ولم تزل هذه الكنيسة في حوزة الروم الكاثوليك منذ جرى الانفصال بينهم وبين الروم الارثوذكس واقتسموا كنائس صيدنايا. وقد شهد پو كوك سنة ١٧٣٧ انها كانت باقية في ايديهم. وقال ان فيها صفَّين من عُمُد رفيعة يظهر انها أخذت من بنا. آخر ً. ووصفها قبله بارسكى فقال « هي في وسط الضيعة 'كبيرة ' ولها بابان · وفيها

<sup>(</sup>١) خزائن الكتب في دمشق وضواحيها ص ٩٨

<sup>(2)</sup> R. Pococke op. cit. t. III, p. 395.

اساطين من حجر قطعة واحدة . وهي متينة حسنة البنا. . وفيها عدة اليقونات . والكهنة يقدسون فيها الم

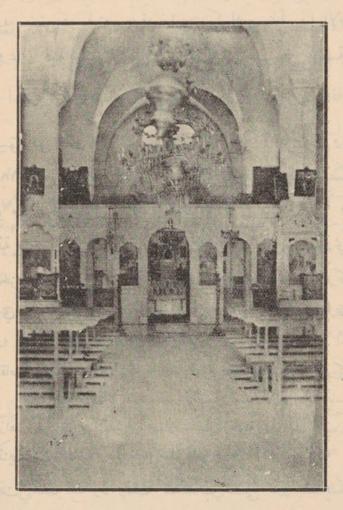

كنيسة القديسة صوفيا من داخل

وهي اليؤم الكنيسة الجامعة للروم الكاثوليك جدَّدها البطريركِ الطيب الذكر غريغوريوس يوسف منذ سنة ١٨٩٦ ولم ينجز تريينها وزخرفتها . وكان مكان النساء فيها اولاً في الصحن الشمالي فرفع الى اعالي الكنيسة واتُّخذ لهن في الجهتين الغربية والشمالية شعريات

Barskij op. cit. p. 324-325.

كالتي تكون في كنائس دمشق ، وهي على سعتها وحسن موقعها من احسن كنائس البلدة ، وفي القسم الايمن منها مقام القديس الياس ينزل اليه ببعض درجات ، وقد زار بو كوك معبداً بهذا الاسم كان متهدماً وعاين فيه بعض التصاوير وقال انه قريب من كنيسة صوفيا

#### دير القديسة بربارة

لم يبق من الدير الاالكنيسة عند المدفن . وقد رُممت وأصلحت سنة ١٨٩١ فتغيرت عما كانت عليه قديمًا . و يُصلى فيها خصوصاً ايام السبوت من اجل الموتى . وقد زارها بو كوك سنة ١٧٣٧ وقال ان فيها ثلاثة صحون تنتهي بثلاثة هياكل على الطرز السوري

وفي خزانة الفاتيكان نسخة سريانية ملكية من كتاب البركاتيكون اي المعزي رقم ٧٦ كُتب في الورقة ٢٢٩ منها بشكل دائرة

« هذا الكتاب المبارك البركلتيكون برسم الاخ الروحاني ٠٠٠ الحاج عيسى الراهب القاطن يومئذ بدير ستنا بربارة بقرية صيدنايا المعمورة ٠ وكتبه لنفسه دون غيره ٠ جعلهُ الله مباركاً عليه ٠٠٠ وكتبهُ العبد الاثيم ٠٠٠ باسم خوري يحنا بزي راهب من قرية صيدنايا ٠ بتاريخ نهاد الجمعة اول شهر آب سنة سبع آلاف واثنين وستين لابونا آدم عليه افضل المراحم (١٥٥٤ م) »

وتحت هذه الدائرة وقف للكتاب على دير القديسة بربارة بمعمورة صيدنايا بخط سياون اسقفها بتاريخ الثلاثا حادي عشر كانون الثاني سنة ۷۰۸۸ لآدم (۱۵۸۰م)

#### حديد القديس يوحنا

يبعد عن دير السيدة قريباً من ست مئة متر ، وموقع الكنيسة

<sup>(</sup>١) خزائن الكتب في دمشق وضواحيها ص ٨٨

الباقية منه اليوم في الشمال الغربي وهي جدران قائمة دون سقف وقد وصفها بوكوك بما وصف به كنيسة القديسة بربارة من اشتمالها على ثلاثة صحون بثلاثة هياكل سورية ويؤخذ من تعليق على مصحف اخبار الرسل رقم ١٣ من مخطوطات دير السيدة انه كان متهدماً فقامت بعمارته الرئيسة مغضاليني سنة ١٧٤٥ وهذا بعض ما جا في الحاشية بعاميّته :

« جمعنا اوراق الرسائل مع بعضهم لاجل تهديهم برضا خدام الدير العامر في زمن الرئيسة مفضاليني خادمة الست الحنونة . وهي كانت مشفولة في عمارة دير القديس يوحنا . وقالة للذي رموا هل كتب هي وخدام الدير كهنة ورهبان « شدوهم هيك . احسن ما هم كل ورقة وحدها . لحين تدبر صاحبة المقام في غيرهم » . وحرر الاحرف بيده جبرايل بسم حج هل احرف نهار الاثنين ثاني وعشرين يوم خلت من شهر نيسان سئة سبع الاف ومايتين وثلاثة وخمسين آدمية وللتجسد ١٧٤٥ مسمحمة »

ويستفاد من قول عيسى الهزار السابق

ويوحنا تراه في عيد الانوار جاه الصوت على الاردن باجهار

ان سمي هذه الكنيسة هو يوحنا الصابغ المعروف بالمعمدان كما صرح بذلك الاسقف أسبانسكي . وقد وَهم السائح بارسكي بقوله انه القديس يوحنا فم الذهب

وفي خزانمة دير السيدة اليوم مخطوط رقم ٣ فيه « قراءات الانجپل على مدار السنة . . للناسخ الحقير الاثيم قس ياني الاپروطوپاياس » . وفي ظهر الورقة الاخيرة منه « اوقف هذا الانجيل المبارك العبد الحقير الى رحمة الله يوسف ابن بطرس ابن الياس على كنيسة مار يحنا بقرية صيدنايا غفر الله له » دون

تاريخ

#### دير القديس خريسطوفورس

في خارج القريـة الى الجنوب الغربي من دير السيدة . وهو جدران ماثلة دون سقف . وقد كان الخراب غالباً عليه منذ زاره بوكوك سنة ١٧٣٧ وقال ان في كنيسته بعض الحسن

بو كوك سنة ١٧٣٧ وقال ان في كنيسته بعض الحسن ومن المخطوطات السريانية الملكية التي كانت موقوفة عليه تريوديون رقم ٧٤ في خزانة الثاتيكان ورد في جملة التعليقات عليه في الصفحة ٢٧٨ « هذا الكتاب وقف مجبس على دير القديس خريسطوفورس بارض صيدنايا . . . وكتب بتاريخ . . . سنة ست الف و ثاغاية و خمة و عشرون لابونا آدم (١٣١٧م) » وفي الخزانة نفسها مخطوط آخر سرياني ملكي رقم ٨٢ فيه ميناون شهر حزيران . كتب باعلى ورقة منه « برسم دير القديس خريسطوفورس . . . » وفيها ايضاً مخطوط ثالث رقم ٨٧ فيه الجز ، الثاني من الميناون جا ، فيه بالسريانية ما تعريبه : « انتهى . . . من سني الهجرة ٢٠١ (١٢٠٧م) بيد . . . يوحنا الراهب بالاسم وليس بالفعل ، القسيس ابن يوسف . . كتب بصيدنايل بدير القديس مار خريسطوفورس »



دير القديس خريسطوفورس

#### دير القديس جاورجيوس

بالقرب من دير خريسطوفورس رُمِّم وأصلح مراراً . وصفه بارسكي سنة ١٧٢٨ بقوله « كنيسته صغيرة جدًا . ولكنها على يقدمها في غاية المتانة لبنائها بالحجر المنحوت . وبجانبها قلالي احدث منها يتألف منها « الدير الصغير » في جهـة الجنوب . وليس فيه رهبان سوى كاهن واحد لحفظ الكنيسة » (ص ٣٢٤)

ويظهر انه كان للروم الكاثوليك حينما زاره بوكوك سنة ۱۷۳۷ قال عنه :

« وبالقرب من صيدنايا بنا، صغير يدعى دير القديس جاورجيوس يتولى خدمته كاهن للروم الكاثوليك يقطن البلدة » (ج ٣ ص ٣٩٤) . ولكن ما عتم الروم الارثوذكس ان استولوا عليه وانفردوا به . وقد ذكره الخوري ميخايل بريك في تاريخه فقال:

« وفي هـذه السنة ١٧٨١ تعمر دير القديس المعظم في الشهدا جاورجيوس السندي في قرية صيدنايا ، وكان اولاً مستَّف وداخله صغرة ، فبنظر القديس جاورجيوس وبهمة الخوري خريسطوفورس ابن المصابني المتوحد شال الصغرة من وسطه وستَّفه قبو ، وزينهُ وصار نزهة للناظرين "

وفي سنة ١١٩٩ للهجرة (١٧٨٤ ـ ١٧٨٥) عدا بعض لصوص المتاولة على خوري الدير وقتلوه شر قتلة بعد ان نهبوا ما في الكنيسة من أنية وصدقات . وكان بطريرك الروم الارثوذكس وقتئذ دانيال الصاقسي وهو من ظَمة اليونانيين الذين اذاقوا الكاثوليكيين اصناف المغارم والعذابات . واضرموا نيران العداء

<sup>(</sup>۱) تاریخ الشام للخوري میخایل بریك ص ۱۱۲\_۱۱۳

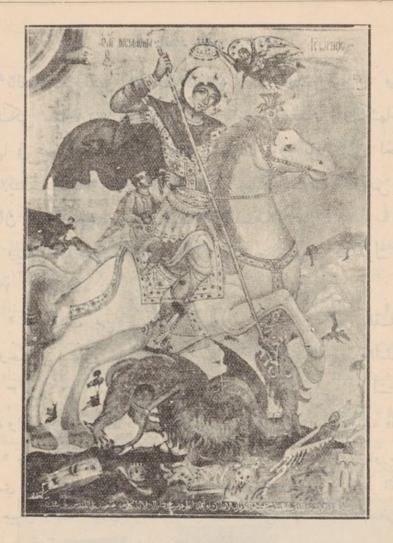

ايقونة القديس جاورجيوس

والشحنا. بين الطائفتين. فاتهم عنده ارثوذكس صيدنايا كاثوليكيها بانهم هم الذين عملوا على قتل الخوري ونهب الدير. فسعى بهم عند حاكم دمشق محمد بطال باشا، واغراه بهم . فامر بالقبض على ثلاثة من الكهنة الملكيين وأحد مشايخهم . واثخنهم ضرباً وجراحاً الى ان مات الشيخ تحت العذاب . وبقيت الكهنة اياماً في السجن يغدى ويراح عليهم بانواع العقوبة والنكال. حتى رق

لهم قلب الحاكم و فاطلق سراحهم بمال أحمل اليه واستعان البطريرك دانيال بقاضي الشرع واستمد منه حكماً بنزع كنائس الكاثوليك من ملكهم وهي المجامع ومار بطرس ومار اندراوس ومار توما فاستولى عليها وظل الكاثوليك بغير بيعة ولا معبد حتى تولى ابراهيم باشا الدالاتي وزارة الشام سنة ١٧٨٦ فاعادها عليهم بشفاعة غندور الخوري كاخية الامير يوسف الشهابي حين لجأً اليه في قرية منين بجوار صيدنايا منين بجوار صيدنايا المالاتي وزارة الشام سنة منين بجوار صيدنايا المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة وزارة المناسبة المناسبة والمناسبة والمن

ومن الكتب الباقية الموقوفة على هذا الدير في خزانة دير السيدة كتاب المعيِّد رقم ٢٤ جاء بآخره :

« اوقف هذا المعيد المبارك . . . العبد الخاطي باسم شماس جرجس ابن فرح التلي صيدناوي على دير مار جاورجيوس وقفاً مؤبدًا على اسمُ الدير . . . حرر سنة ٧٣٢٢ » ( ١٧١٤ م )

#### دير مار توما

هو من افخم الآثار الرومانية واجملها موقعاً . في ذروة جبل مطل على صيدنايا في شماليها يبعد عنها نحو نصف ساعة . يشر ف منه على مناظر فتانة تنفسح لها الصدور وترتاح لرؤيتها النفوس والمرتق اليه صعب لوعورة الطريق . وهي حافلة بالآثار والمدافن وألمغاور العادية . بينها مغارة واسعة قدرها بوكوك بطول ٥٥ قدماً وعرض ٢٠ وارتفاع ١٠ اقدام . منقورة في الصخر الاصم بعمدها وطاقاتها ومساطبها . يظن انها كانت قدياً من اجل مدافن السلف .

<sup>(</sup>١) تاريخ حوادث الشام ولبنان من سنة ١١٩٧ ـ ١٢٥٧ للهجرة ص ٢ ـ ٦

ولذلك يسمونها مغارة الديوان . وهو ما نقله عنهم بوكوك . ولكنه ظن انها كانت مجتمعاً لشيوخ الرهبان وفيها خزانة كتبهم وسجلًاتهم

ويستدل من بقايا الدير الشاخصة من كتابات واعمدة وحجارة منقوشة على ما كان له من الجلالة والوثاقة والروا وقد زاره بارسكي سنة ١٧٢٨ فرآه مهملا الااثر الله يبق من قلاليه سوى اسافل الجدران ووجد الكنيسة صغيرة ولكنها ماثلة سالمة وفي زواياها الاربع سوار من الحجر الصلد يبلغ عرض بعضها ثلاثة او اربعة اذرع ولما صعد اليه مادوكس سنة ١٨٢٥ الني الكنيسة

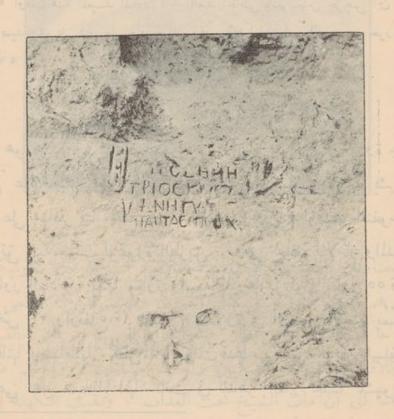

كتابة يونانية في صغر مار توما لجهة الشرق



كتابة يونانية اخرى في دير مار توما

مقفلة . ونظر في داخلها بعض الاساطين والقناطر قائمة مع الهيكل . خلا السقف فانه كان قد خرب وسقط بتامه . وفي سنة ١٩٠٢ عاينه عالم البيزنطيات تيودور أسبانسكي وذكر ان في جدران الكنيسة بعض الحجارة المرقومة . وبينها ما هو منكس وقرأ في بعض الرثم اسم فيلبس باليونانية . وهو ما يدل على ان هذه الحجارة أخذت من مكانها الاول ووضعت في غير موضعها . وابصر في الجدران آثار بعض التصاوير . وفي السور الخارجي قطعاً من رؤوس اعمدة وما اشبهها من الانقاض . ولا يخلو ان يكون بعض هذه المنقولات خولت في اثنا ، ترميم الدير . وكان البطريرك غريغوريوس يوسف الطيب الذكر قد هم باصلاحه واقامة جانب مما تهدم منه وباشر بينا ، بعض قلالية . ثم عدل عنه الى ما كان امس حاجة . واشر بينا ، بعض قلالية . ثم عدل عنه الى ما كان امس حاجة .

والفناء ، على انه اجدر اديار الملكيين في الشام ان يُنظر في شأنه، ويعاد له بعض بنيانه

ولا تزال الكنيسة ماثلة يُصلى فيها احياناً . وبعض جدران السور الخارجي قائمة الى اليوم . وحبذا لو تيسرت قراءة الكتابات اليونانية التي ترى في بعض الحجارة قبل ان تمحوها يد العفا ، والقدم ومن المخطوطات القديمة المحبسة على هذا الدير ، في خزانة دير السيدة ، كتاب عجائب القديسين رقم ٧٧ مخروم في اوله واخره واثنائه . جاء في ختام الاعجوبة السابعة : « نظر فيه . . . سعيد ابن قضيب ، وانه وقفية للقديس مار توما . . . وكتبه القس سعيد ابن القس يحنا في سنة ستة الآف وتسعاية واربع » ( ١٣٩٦ \_ ١٣٩٧ م )

#### دیر مار شربین

في اعلى الجبل المشرف على دير السيدة على بعد من القرية في شمالها الشرقي. قدَّر بورتر ارتفاعه بنحو خمس آلاف قدم. وقد ذكر الدير شهاب الدين العمري في كتابه مسالك الابصار في جملة ديارات الشام. وقال عنه:

« هو دير مار شربين و يُقصد للتنزه ، من بنا الروم بالحجر الجليل الابيض و هو دير كبير وفي ظاهره عين ما سارحة وفيه كوى وطاقات تشرف على غوطة دمشق وما يليها من قبليّها وشرقيّها وفيها ما يُطل على بواطن ما ورآ ثنية العقاب ويمتد النظر من طاقاته الشمالية الى ما اخذ شمالاً عن بعلبك » ( ص ٣٥٦ )

وقد كان هذا الدير حين صعد اليه بوكوك سنة ١٧٣٧ مأهولاً . وفيه راهب واحد وكنيسته عامرة لم تتعطل بعد . قال « وهي تشبه



دير مار شربين شالي دير مار توما

كنيسة مار توما » . واما اليوم فلم يبق من كل ذلك الَّا آثار دارسة واطلال طامسة

#### دير السيدة

ومن اسمآئه ايضاً فيا سلف الحصن ، ودير الشاهورة بالها ، قيل النها مشتقة من لفظة سريانية بمعنى الحمى والكهف ويصعب تعيين الزمن الذي دخلت فيه بالاستعال ، وقد وردت في زجل لميخايل بن عبدالله حاتم في اوائل القرن السابع عشر قال فيه في مديح عذرا ، صيدنايا يا من حبها في وسط قلبي والفؤاد قربك لي وفا ، لكن جفاي من البعاد عدي ما مضى من جمعنا قبل المعاد في شاهورة وامدح الك حسن انعاماً

<sup>(</sup>١) مجله المشرق ٨ (١٩٠٥) ص ٢٦١ الله علم المام

<sup>(</sup>۲) مجلة المشرق ۷ (۱۹۰٤) ص ۱۰۹۱

والمعروف اليوم دير الشاغورة بالغين ، ولا يتبين لهذه اللفظة تخريج صحيح

والما قيل له الحصن اشارة الى بنائه فوق الصخر في ذروة الجبل كالقلعة المنيعة « يعز على من رامة ويطول » . وفي اعتقاد بعض الزوار والكتبة ومنهم السائح الانكليزي موندڤيل ( ١٣٣٢ - ١٣٤٦ ) ان الدير كان حصناً ثم نحوّل الى كنيسة أ . وهو ما يغلب على تقدير الناظر اليه لاول وهلة ، ولا نيدرى بالضبط الى اي عهد ترجع هذه التسمية ، وفي خزانة الثاتيكان نسخة مخطوطة من كتاب الحاوي الكبير لنيكن رقم ٢٧ نيقدر انها من القرن الثالث عشر ، وفي هامش الورقة ٢٠٠ منها انها « وقف مؤبد وحبس مخلد على دير وكنيسة ستنا السيدة بالحصن الشريف بمعبورة صيدنايا . » وقد تقدم ايضاً من نشيد عيسى الهزار قوله

عذرى وحصنها شاهق وعالي ما له في البلاد بنيان مثالي وممن استعملها ايضاً غير مرة الشماس بولس الزعيم والقس جبرايل فرحات الماروني في القرنين السابع عشر والثامن عشر

وقد سبق من شهادة الهولانديين قان اكمونت وهيمان ان اهل صيدنايا كانوا داغاً ممتنعين على اعدائهم معتزين بمعقلهم لوثاقته وارتفاع اسواره ووعرة مكانه وصعوبة المرتقى اليه والولوج فيه من بابه الصغير قبل ان تُستحدث له منذ بضع سنوات هذه الدرج القبيحة الشكل التي لا تلائم طرزه ونوع بنائه وفيه كان يعتصم قديماً كل خائف وهارب في ايام المحن والخطوب واليه لجأ البطريرك

<sup>(1)</sup> The voyage and Travaile of Sir John Maundeville. London 1864, p. 124.

متوديوس الارثوذكسي مع بعض الأسر النصرانية بعد مقتل الوزير محمد سليم باشا في فوضى دمشق سنـة ١٨٣١ . ولما قصد الدروز معرونة والمعرة بعد منصرفهم من مذبحة نصارى عربين سنة ١٨٦٠ وجدوا القريتين خاليتين خاويتين لتحصن اهلها في صيدنايا كما يستفاد من رسالـة قنصل فرنسة في بيروت بتاريخ ٧ تموز ١٨٦٠ . وبه احتمى ايضاً كاثوليكيو المعرة ايام ثورة دمشق سنة ١٩٢٥ ولذلك حرص بعض ابنائهم المهاجرين في مدينة كوردبا من الارجنتين على تشييد هذه القبة الشامخة لاجراس الدير رغبة في المكافأة والشكر

وقد انفرد شهاب الدين العمري بذكر هذا الدير في جملة ديارات الشام فقال :

« هو في القرية من بنا الروم بالحجر الابيض ايضاً ويعرف بدير السيدة وله بستان وبه مآ جار في بركة عملت به وعليه اوقاف كثيرة وله مُعَلَّات واسعة . وتأتيه نذور وافرة . . . ومما قلته فيه :

ومنهل عذب به ننهل في كفه كأس له تشعل قد شقها في وسطه جدول كأنه اسحق او ذلزل

في جانب الدير لنا منزل وشادن قد جآنا احور وروضة تشرق انهارها ومطرب تطرب الحانه

<sup>(</sup>١) مذكرات تاريخية بقلم احد كتاب الحكومة الدمشقيين. نشرها الخوري قسطنطين الباشا في مطبعة القديس بولس في حريصا ص ٣٦

<sup>(2)</sup> Les Derniers Evénements de Syrie par F. Lenormand Paris 1860 p. p. 127 - 128.

فدونك الراح فني دنَّها شهد وفي الطعم بها فلفل وافي بها في الكأس لكنها عذرا ومن خطابها تخجل ا واختُلف في اصل بنا، هذا الدير وزمنه . فروى الحاج تيتمار وهو اقدم من زار صيدنايا سنة ١٢١٧ ان في زمن الروم البيزنطيين ارادت احدى سيدات دمشق التقيات ان تهجر الدنيا لتتوفر على الصلاة وعبادة الله • فاعتزلت في صيدنايا • وابتنت لها فيه معبدًا انصرفت فيه الى خدمة الحجاج الفقرا. . ثم روى قصة الايقونة ومجيُّ الراهب بهـا من اورشليم واقامته في صيدنايا من اجلها . وانه اول من ابتني كنيسة الدير اكراماً لها . ووافقه على اكثر هذا الرأي المؤرخ متى باريس في حولياته التي اتمهـــا قبل وفاته في سنة ١٢٥٩ والراهب لودلف دي سودهم سنة ١٣٤٨ فليس من ثم في كل روايات الحجاج والزوار الاولين حتى اواخر القرن الخامس عشر اقل اشارة الى ان الملك يوستنيانوس هو اول من امر بتشييد الدير في القرن السادس كما جاء في رحلة موندرل سنة ١٦٩٧ ( ص٢٢١) وبارسکی سنة ۱۷۲۸ و پوکوك سنة ۱۷۳۷ (ج ۳ ص ۳۹۳) . وهذا القول هو الشائع في بعض كتابات الشرقيين . واليــه جنح رينو في مقالة في مجلة رومانيا في اعجوبة صيدنايا° . ويظهر انه ورد في الاصل المخطوط الذي كان محفوظاً قبلًا في الدير في مجموع

(3) Grande Chronique de Mathieu Paris, traduite en Français par A. Huillard-Bréholles, Paris 1840-1841 vol. II, pp. 358-365.

<sup>(</sup>١) منالك الابصار ص ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

<sup>(2)</sup> Epistola Magistri Thetmari (Mémoires de l'Académie Royale de Belgique) t. XXVI, 1851, p. p. 26-28.

<sup>(4)</sup> Ludolphe de Sudheim: De Itinere Terræ Sanctæ ( archives de l'Orient Latin ) t. II, p. 361-362.

<sup>(5)</sup> G. Raynaud. Le Miracle de Sardenai ( Romania ) 1882 vol. II p. 527.



قناطر داخل دير الشاغورة بجانب صالة الاستقبال

اخبار لخصت عنها الرئيسة تقلا غزال ما نقلت بُجلّه الحاجة هيلانة طانيوس نهرا الشويرية سنة ١٨٩٥ في «تاريخ مختصر لدير سيدة الشاغورة». ونظراً لضياع الاصل المذكور لا يُعرف هـل كان غلط التاريخ الوارد في هذه الرواية قديماً من الجامع او الناسخ ام هو من

(١) خزائن الكتب في دمشق وضواحيها ص ١١٩ ــ ١٢٠

غفلات التلخيص . لانه جا فيه ان سفر الملك يوستينيانوس الى اورشليم ومروره بصيدنايا كان في سنة ٤٧٦ وان بنا. الدير كان سنة ٥٤٦ ومعلوم ان يوستينيانوس ملك بين سنة ٥٢٧ و ٥٦٥ فلا يمكن اذاً ان يكون زار صيدنايا في سنة ٢٧٦ . وهذا نص ما ورد في المختصر المذكور ننقله هنا لا لأنَّه مما يُكترث به ولكن حرصاً ان يكون صدى رواية قديمة في الاصل المخطوط الضائع . قال : « في سنة ٤٧٦ للميلاد شخص الملك يوستينيانوس من الفسطنطينية الى اورشليم قصد زيارة الاماكن المقدسة . وبالهام الهي وافق مروره ببستان الدير الحالي الكائن على مقربة منه . وقد كان اذ ذاك برية جردا. فنزل فيه مع جنوده وبات سموي اضاء عليه فهرع الملك حالاً مع بعض جنوده ومعهم ادوات الصيد . ولما دنا من المكان ظهرت ظبية بهية الطلعة فرماها الملك فاخطأها . ومع ذلك بقيت مقيمة في مكانها ولم تابرح فوقع الملك في حيرة وارتباك من جرا. وقوفها وبينا هو يفكر منذهلًا تحولت الظبية فجأة من الهيئة الوحشية الى الهيئــــة البشرية . فصارت امرأة بيضا. غضة كانها برج فضة . يكتنفها نور سموي ابهي وابهر من الشمس. فالتفتت له بوجه باش وابتدرته خطاباً مو داه « من تصيد يا يوستينيانوس ومن قصدت ان ترمي بنبالك ? اتصيد مريم العذراء او ترمي بنبالك والدة الاله شفيعة الخطاة ? اعلم يا يوستينيانوس انك بمشيئة العناية الالهية مررت بهذا المكان وبتَّ ليلتك فيه قرب هذا الجبل . وظهرتُ الك قائلة ان تبني لي عليــه ديرًا للنساك والمتوحدين يدوم الى يوم الحشر » . قالت هذا وتوارت حالاً عن عينيهِ فعلم الملك حينتذ إن ذلك كان رويا سموية . وفي اليوم المقبل امر الملـك يوستينيانوس فاتوه ببنآئين وامرهم ان يبنوا ديراً على اسم السيدة في المكان الذي ظهرت لهُ فيه وقد عينهُ لهم . فأخذ من ثم البناؤون في تقطيع الصخور . ونظراً لوعرة الجبل لم يتمكنوا اولاً من تعيين الاساس حتى ظهرت ليلًا السيدة والدة فعلتها قبل بنا. الدير . ولما استيقظوا ووجدوا تلك الرسوم، اخذوا في حفر الاساسات التي بنوا عليها دير سيدة الشاغورة الشهير . وألسنتهم تنطق بقدرة السيدة وعجائبها . وكان ذلك سنة ٢٠٥ للميلاد » ( ص ٧-٩ )

ولاحاجة الى التنبيه الى ما في هذه الرواية من بينات التخيل والوضع وفي عبارتها ما يدل على ما اعتور الاصل من التبديل والتصرف فلا بد من التنقيب عن نسخة اخرى من النص المخطوط القديم وعلى كل فليس في التاديخ والآثار اقل اشارة الى نسبة الدير الى الملك يوستينيانوس واول ما يُعترض عليها انها غير واردة في جلة ما عدده المؤرخ بركوبيوس من الابنية والمعاهد التي قام بها هذا الملك في مدة حياته ولا مناص من تنحية هذا الرأي بها هذا الملك في مدة حياته ولا مناص من تنحية هذا الرأي بينا يتيسر ما يؤيده او يصححه

وذهب آخرون الى ان ادوكسية زوجة الملك ثاودوسيوس الثاني هي التي اشادت هذا الدير في عداد الاديار والكنائس التي تولّت بناءها بعد ان اعتزلت في اورشليم لتغيُّظ زوجها عليها سنة



احد مناظر دير السيدة والى يساره كنيسة ماللولبة

٩٤٤ . ورَووا انها قبلًا اهدت بولخارية اخت زوجها صورة العذراء من اورشليم من رسم لوقا البشير . وقدروا من ذلك انه لا يبعد ان تكون ايضاً هي التي ارسلت الى صيدنايا صورة الديرا . وفي كل هذا ما لا يخرج عن حد الظن والتأويل

وزعم المؤرخ الكنسي بارونيوس ان تاريخ اول خوارق الصورة او بنا الدير كان سنة ٨٧٠ ( ج ١٠ ص ٤٧١ ) واستدرك عليه رينو ان في نص بركارد دي ستراسبورج الذي نقل عنه بارونيوس تاريخ ٣٧٠ وهذا التصحيح يقتضي ان يكون الدير بني قبل السنة المذكورة في القرن الرابع و ولا يخلو هذا الافتراض من المجازفة والبعد

وليس للدير اليوم طراز ظاهر معروف ، ولا شك ان الزلازل والنوازل بدلت قوامه وشوشت نظامه وجعلته خليطاً من طبقات داخلة بعضها في بعض بين اروقة ودور وحجر وقصور تتلوى تلوي ما تحتها من الصخور ، ولا تزال فيه بعض ابنيته القديمة على صغرها وضيقها ، وفيه ثلاث دوائر البطريرك وللراهبات وللزوار والمتنزهين ، وهذه الدائرة الاخيرة اوسعها غرفاً ، وربا بلغت ثلاثمائة لكثرة من يغشى الدير من المصطافين بحيث يشبه في اليام الموسم اكبر الفنادق مرجاً وهرجاً واوفرها دخلًا وخرجاً . ولا يزال صحيحاً فيه قول ابن فضل الله العمري الدمشقي فيا تقدم: «عليه اوقاف كثيرة وله مُغلَّات واسعة وتأتيه نذور وافرة " »

 <sup>(</sup>١) تاريخ مزارات البتول في لبنان مخطوط للاب مارتين اليسوعي ص ١٩٨
 في خزانة كلية القديس يوسف في بيروت

<sup>(2)</sup> G. Raynaud. Le Miracle de Sardenai. ( Romania ) 1882 vol. II p. 526

<sup>(</sup>٣) جا. في رسالة بتوقيع « ارثذكسيي قرية صيدنايا » بتاريخ ١٩/٦ نيسان

ويستفاد من شهادات السياح ان دار الضيافة لم تكن قب لا في الدير بل خارجاً عنه في بنا تحته مستقل وفيها عدة غرف صغيرة ، كان الغربا يحتلونها اثنا زيارتهم وآخر من اشار اليها پوكوك سنة ١٧٣٧ (ص ٣٩٣) وفيها نزل الهولانديان قان إكونت وهيان (سنة ١٧٠٩ ـ ١٧٢٠) وشاهدا فيها مدة مقامها «جاعة من الروم مع نسائهم واولادهم يقال انهم حضروا للنزهة لا للعبادة» (ص ٢٦٠و٢٤٤) و ولعل بنا قصور الضيافة في الدير بدأ في النصف الاول من القرن الثامن عشر وخصوصاً في ايام الدولة المصرية

وفي ما بقي من خزانة الدير كتب كثيرة موقوفة عليه · ومثلها كان ولا ريب في مخطوطاته السريانية قبل إحراقها · وفي هذه الموقوفات كلها خطوط و كتابات وتعليقات لبعض البطار كة والاساقفة والرهبان والكهنة بتوقيعاتهم باليونانية والعربية يجدر ان تُصور وتنشر لما في إذاعتها وحفظها من الفوائد لتاريخ الكرسي الانطاكي

ومن المخطوطات السريانية الموقوفة على الدير الباقية في باديس كتاب المزامير رقم ٢٠ 'خط سنة ٧٠١٨ للعالم ( ١٥٠٩ م ) في ٥ تشرين الثاني بقلم الشماس عبد المسيح ابن الشماس يوحنا بطرابلس واوقفه على الدير اسقف صيدنايا كير سيمون سنة ٧١٣٤ لآدم ( ١٦٢٦ م )

سنة ١٩٣١ نشرتها جريدة الحوادث في طرابلس في عددها رقم ١٥٢٨ ان اوقاف دير السيدة تؤتي سنوياً مقدار عشرة الآف ليرة ذهباً تُنفق في غير وجهها . وفي هذا الاقرار تحقيق لقول صاحب مسالك الابصار

# زوار الدير والحجاج

بلغت شهرة الدير أُوجها في القرن الثاني عشر . وطبقت آفاق المغرب في عهد الصليبيين . فكانت صيدنايا لهم \_ اذا صح هذا التمثيل - شبه لورد المشرق يومونها من كل الامصار والبحاد . ويتقاطرون اليها من كل الملل والنحل. فكم ازدحمت على ابواب كنائسها ركائب الرسل والامرا. وكم تعفَّرت في ترابها جباه الاغنيا. والفقرا. . وكم توقّلت هضابها محامل الزمني والمرضى . وكم ذرفت في طرقها دموع الباكين والمصلـين . وكم دوت في ارجائها اصدا. اللهجات واللغات . وكم تجاورت في منازلها غرائب الازياء والشارات . قال ابن فضل الله العمري الدمشقي وقد تولَّى. كتابة ديوان الانشاء السلطاني في الدولة المصرية: « وطوائف النصاري من الفرنج تقصد هذا الدير وتأتيه للزيارة • وكنت اراهم يسألون السلطان ان يمكّنهم من زيارته اذا كتب لهم زيارة قامة (كنيسة القيامة) ولم يكتب معها صيدنايا . ويعاودون السؤال في كتابتها لهم . ولهم فيها معتقد

«وجانت مرة كتب ريد افرنس ( ملك فرنسة) وكتب الادفونش ( ملك اسبانية ) على ايدي رسلهم . ومما سألوا فيها تمكين رسلهم من التوجه لصيدنايا للتبرك بها فاجاب السلطان سؤلهم وحمل الرسل على خيل البريد اليها' »

<sup>(</sup>۱) مسالك الابصار ج ١ ص ٢٥٦ \_ ٣٥٧ طبعة مصر

و كانت زيادة الكنائس الكبرى في الشام وفلسطين مثل القيامة والناصرة وبيت لحم وجبل صهيون وطور سينا وصيدنايا لا يؤذن بها للافرنج الا بمرسوم سلطاني وغالباً برسوم يؤدُّونها . ولسو · الحظ لم ينقل لنا صاحب كتاب صبح الاعشى مثالاً من هذه الكتابات السلطانية . على ان صاحب مقالة « اعجوبة صيدنايا » اشار الى مضمون واحدة منها بتاريخ ؛ تشرين الثاني سنة ١٤٠٣ = ١٨ ربيع الثاني سنة ٨٠٦ بعد اتفاق جرى بين سلطان مصر يومندٍ \_ وهو ولا شك الملك الناصر فرج (خلافاً لظن رينو انه السلطان برقوق لانه كان توفي سنة ٨٠١ ) \_ وبين الفرير فيليب دي نيلهاك مقدم فرسان رودسFrère Philippe de Neilhac, Grand Maître de Rhodes بسفارة رسول السلطان الحاج محمد (?) وفيها أَذِن السلطان للفرسان المذكورين بما معناه « ان يقدموا زائرين على ظهور الحمير والجمال والخيل. وللحجاج والحاجات ان يطالبوا بحسن الضيافة وان يُمكنوا من الترميم في القدس وبيت لحم وجبل صهيون والناصرة وصيدنايا "» وانما عدِّدت انواع الحمولة في المرسوم السلطاني لانها لم تكن كلها مباحة للنصارى في الاسلام . وكانت الخيل خصوصاً محظورة عليهم قصد إذلالهم . وقد اشتهرت دمشق غاية الشهرة بالتشدد في منعها وتحريم اللباس الافرنجي على كل زوارها من الاجانب . ولم تبدأ بالتساهل والاغضا. الا قسرًا في ايام الدولة المصرية منذ سنة ١٨٣٣ . ولذلك كان كل من اراد دخولها او الصعود الى الدير من

<sup>(1)</sup> Sebastiano Pauli, Codice Diplimatico del sacro militare Ordine Gerosolimitano 1737 (Lucca t. II p. p. 108 - 109) cité par G. Raynaud, Le Miracle de Sardenai (Romania) 1885 vol. 14, p. 87.

الحجاج والرواد الاروبيين يضطر الى التنكر واتخاذ العمة والتزيي بالزي البلدي. وهو ما أكره عليه الرحالة جون مادوكس حين قدم صيدنايا سنة ١٨٢٥ . وقد نشرنا صورته بلباسه الشرقي نقلًا عن كتابه المطبوع



الرحالة جون مادوكس

ولما حضر بعده في اياد سنة ١٨٣١ الكاتب الفرنسي جان پوجولا واراد زيارة دمشق لم ير بدا من نزع شارته الاروبية ، واتخاذ الشارة الشرقية ، ولا بأس حبا بالفكاهة وحرصاً على ما في وصفه للباس السوري من الفائدة التاريخية ، ان نعرب هنا ما كتبه في هذا الصدد قال :

« ترييتُ في بيروت بالزيّ الاسلامي لان المسافر الاروبي لا يستطيع ان يدخل دمشق بلباسه الخاص فجعلت على رأسي بدلاً من القبعة الفرنجية طاقية بيضا، تحت طربوش احمر تتدلى منه شرَّابة طويلة من الحرير الازرق. ولبست دامرًا عريضاً من الجوخ الاحمر فوق سراويل بيضاء على الطريقة العربية. ووضعت قدمي في بابوج ضيق رفيع اصفر كما تحتذي الخيالة في هذه البلاد . ولكي يكون رأسي مثل رأس المسلم حضر حلاق من بيروت وحذف من شعري وسالني بالمقص والموسى. ولا اكتم اني شعرت اولاً بتأثر شديد وشقً علىً حقيقــة فراق شعري . ولعنت وقتاً تعصّب الدماشقة الذي اضطرني الى مثل هذا التنكر ٠٠٠ على ان هذا الزي الشرقي الذي ارتبكت به بادئ بدء اعتدته فما بعد . وكنت لا أرى بأساً في المحافظة عليه بقية عمري . وكان من نظر اليّ فيه ، وعلى ذوج من الطبنجة الكبيرة في زنار من الجلد ، وعاين شاربي ووجهي الذي سؤدته شمس فلسطين لا يشك انني خيَّال عربي' »

وما خلا هذا الزي السوري كان عــلى كل نصراني ثبرقي ام

<sup>(1)</sup> Correspondance d'Orient par M. Michaud et Poujoulat 1830 - 1831 vol VI, p. 137.

غربي اراد زيارة صيدنايا رسوم مفروضة يؤديها قبل ذهابه او بعد ايابه ، قال الهو لانديان فان اكمونت وهيان « ولما عدنا راجعين الى دمشق في الطريق نفسه بلغنا باب المدينة فطولِبنا بالخفارة ( الغفر) لقا، السماح لنا بالذهاب الى صيدنايا » ( ص ٢٦٤ )

واكثر ما كانت ترد قوافل الحجاج في شهري آب وايلول ولاسيما في الثامن من ايلول عيد ميلاد العذرا. ولذلك غلبت على هذا العيد تسمية « حج السيدة » المعروف بها الى اليوم . وقــد بلغ مجموعهم مرة بتقدير الزائر الالماني ألريك لِمان خمسين الفاً ، في اخلاط من النصاري يتعاطون كل قبيح من قصف ولعب وغنا. وشرب، كما لا تزال امثاله باقية الى الساعة. وقد شهد احد علما. المشرقيات في باريس كليأن 'هوار حضور قوافل الحجاج الى صيدنايا في ١٩/٧ ايلول سنة ١٨٧٨ رآهم اقبلوا مدججين بانواع الاسلحـــة ٠ وقد اختلط راكبهم بالراجل . وغلب جاهلهم على العاقل . فسمع من ضوضائهم وقد ملأوا جوانب الفضاء ، بدوي البارود وصدى الغنا. وشاهد من عربدة السكارى منهم وهم يحتسون الكؤوس و وقد جحظت عيونهم من الرؤوس ' ما تخيَّل معه انه امام قوم من الغزاة اقبلوا للسلب والغارة ، لا امام حجاج قدموا للصلاة والزيارة . قال « ومن رآهم ظنهم عصائب من البرابرة النهابة في اطمار من الثياب. ولاسيا ان طلقات البندقيات التي كانوا يُصدعون بها اذاننا وهيئاتهم الوحشية كانت لا تنفى عنهم هذا الشبه ً » · ثم وصف حلقاتهم في الرقص واللعب ومجالسهم في القصف والشرب.

<sup>(1)</sup> R. Ritter et H. Meisner op. cit. p. 106

<sup>(2)</sup> Clément Huart. Notes prises pendant un voyage en Syrie. Extrait du journal Asiatique Paris 1879, p. p. 7-12

في خمس صفحات ملأها شرحاً وجرحاً . ولما أشار الى الدير واللجر والكنيسة لم يحتفل بشي ، منها ونبَّه على صغرها وضيقها . قال « والغريب الذي أَرِف النظر الى جلالة اكثر ابنيتنا يصعب عليه ان يعتاد حقارة الابنية الشرقية الحاضرة »

وعاين من وَلَع الزوار بالقصف واقدامهم على تناول المسكرات حتى في الدير في جوار بيوت الصلاة ما بعثه على القول ان العرق في الشرق ضرورة من ضرورات الاعياد ولوازمها لا تتم الله به وقد وصف قبله الكاتب بوجولا السابق الذكر مجلس شراب دعي اليه في الدير٬ وقد اجتمع فيه عشرون من نصارى دمشق مع نديم تركي حول زجاجات من المدام٬ وقناني من العرق٬ واسمطة من النقل٬ فسمع من اغانيهم الغرامية ما كان مضغة في كل فم وادرك التركي بينهم « سكران طينة » لا تحمله رجلاه ، قال فدعاني الى الشرب والاقتدا، به ، فابيت في حديث نضرب عنه فدعاني الى الشرب والاقتدا، به ، فابيت في حديث نضرب عنه صفحاً المسلمة ال

ومهما يكن من كثرة الحجاج واقبالهم على زيارة الدير ولاسيها في ليالي العيد التي يقع فيها إبدار القمر وهي التي يكثر فيها القصف والطرب ، فلا شك ان تقدير الزائر الالماني مجموعهم بنحو خمسين الفاً لا يخلو من المبالغة ولان ابا المكارم سعدالله بن جرجس ابن مسعود روى عن انبا مخايل مطران دمياط في القرن الثاني عشر ان القس متولي خدمة الطاق حزر له المجتمعين في عيد السيدة في اوان العنب « نحو ادبعة خمسة الاف نفس » ولعلهم كانوا كذلك في اوان العنب « نحو ادبعة خمسة الاف نفس » ولعلهم كانوا كذلك

<sup>(1)</sup> Correspondance d'Orient op. cit. p. 241 - 242.

في عهده . قال « وبينهم النصارى والمسلمون والنسطور والملكية والسريان وغيرهم " » . وقد نبه غير واحد من الحجاج المتقدمين عـــلي ان المسلمين كانوا في جملة الزوار يأتون ايضاً للتبرك والدعاء . وفي الرحلة المنسوبة الى بركارد دي ستراسبورج بين سنة ١١٧٥ و١٢٢٥ ان في عيد انتقال العذرا، وعيد ميلادها يأتي كل مسلمي الناحية مع النصاري للتبرك . ويقدم المسلمون نذورهم بكل تقوى . وروى سينور دي ڤيلَامون في رحلته سنة ١٥٨٩ ان كنيسة الدير كانت معظمة عند المسلمين يصلون فيها كثيرًا حسب ديانتهم أ واضاف الى ذلك الشفاليه درڤيو « انهم كانوا حسني المعتقد في هذا المقام يزورنه بكل احترام. بعد ان يكونوا قد توضؤوا كما يفعلون قبل دخول الجوامع°» . وكان الدير يحسن الى فقرائهم ويبرهم . وقد وجدنا في جملة اوقافه قديمًا نسخة وقف سنة ١٠٠٢ للهجرة (١٥٩٣م) في ايام المطران اتاناس قيل فيه « لاجل المترددين على الكنيسة من الفقراء والمساكين من مسلمين ونصارى »

واشهر من تردد الى الدير من البطاركة الانطاكيين مكاريوس الحلبي المعروف بالزعيم · فقد زاره مطراناً سنة ١٦٤٢ ـ ١٦٤٣ في السنة السابعة من رئاسته على حلب وينما شخص الى اورشليم في قافلة كبيرة من الكهنة والشمامسة والحلبيين · ومر به بين تشرين

<sup>(</sup>۱) كتاب الكنائس والديورة · نسخة خطية في خزانة جرجس افندي فيلوثاوس عوض في طنطا

<sup>(2)</sup> Michelant et Raynaud. Itinéraires à Jérusalem (1261) p. 173.

<sup>(3)</sup> Chronica Slavorum d'Arnold de Lubeck. Ed. Lappenberg M. G. Ser. t. XXI. p. 235

<sup>(4)</sup> Les Voyages du Seigneur de Villamont (1589) Rouen, p. 553

<sup>(5)</sup> Mémoires du Chevalier d'Arvieux, p. 462

الاول وتشرين الثاني سنة ١٦٤٧ لما استُدعي ليتولى السدة البطريركية في دمشق. ولم يَنسَهُ في موسكو عندما اراد وداع الملك الكسيو ميخايلوفيتش · والتمس منــه « خمسة خريصوفولات اي ختومـــة الذهب ( chrysobulle ) . الاول للكنيسة الرسولية الانطاكية . ان في الثلاث سنوات يأتي ارشمندريتية او رئيس كهنة مع اثنان ثلاثة من الرهبان والخدام يأخذون صدقة الملك معها الهمة الله وينصرفون . وخريصوفولو ثاني لدير الفالمند في طرابلس . وخريصوفولو ثالث لدير مار جرجس الحميره · وخريصوفولو رابع لدير صيدنايا». ولما قفل راجعاً الى دمشق سنة ١٦٥٩ عقد فيها مجمعاً على نائبه اسقف حمص اثناسيوس بن عميش . وكان من جملة ما انكره عليه فيه « انه مضى الى دير صيدنايا وطلع الى الكرسي وقدس بغير اجازة بعد ان ارسلوا له الكهنة والاكليروس واعيان الشعب المذكورين، وانهوه عن ذلك فلم ينتهي ». وكان هذا المطران قد التجأ الى دير صيدنايا بين ايار وحزيران في السنة نفسها لبغض الدمشقيين له لكثرة اسآءته اليهم . فجعل يغري من الدير الحكام بهم زيادة في اضرارهم . فاوعز اليه البطريرك ان يتوجه الى حلب وفي اول ايلول من السنة المذكورة خرج البطريرك لزيارة صيدنايا واقام مكانه بدمشق ابنه الشماس بولس . وبعد ستة ايام جاءه نعي مطران حلب مطروفانس بشارة . وكان شراً من مطران حمص . قال الشماس « وكان مجي. الساعي لعندنا العصر . فبالحال شُيَّعتُ خيَّال أُولاق الى صيدنايا ببشر سيدنا البطرك بذلك . فوصل الى عنده بعد العشا قبل ان ينَّام فازداد سروراً . لا شاتة بموته . واكن لخلاص الحلبيين من شره . وقام للحال عمل باركليسي لوالدة الاله شكراً ومديحًا لها الذي جاءته هذه الشارة في ديرها »ا

 <sup>(</sup>۱) سفرة البطريوك مكاريوس · خزانة باريس رقم ۲۰۱٦ ص ۲ و ۸ و ۳۰۰ و ۳۰۹ و

وفي خزانة الدير اليوم كتاب انجيل مصور مطبوع في رومة سنة ١٥٤١ بالعربي واللاتيني وعليه وقفية على كنيسة الدير بخط الشماس عن لسان والده البطريرك مكاريوس قال في ختامها « جرى ذلك وحرد في اواخر شهر تشرين الاول افتتاح سنة سبعة الاف ماية وثانية وستون لكون العالم ( ١٦٥٩م) وهي بعد عودة الاب السيد البطريرك المذكور من غيته من بلاد المحكوف الى محروسة دمشق وجاه وزار هذا الدير وقدس به شفاعة صاحبته العذري تكون معنا آمين وكتب ذلك الفقير بواص بسم شماس نجله في التاريخ المذكور احسن الله العاقبة الى خير » . ( وتحت ذلك توقيع البطريرك باليونانية )

وفي سنة ١٦٦٠ بعد ان اقام البطريرك بدمشق سنة واربعة ايام عاد وصعد الى صيدنايا في الخامس من تموز وتوجه منها الى الراس وبيروت وطرابلس وحماة وحلب

وفي ايام هذا البطريرك كان بعض المرسلين اليسوعيين يترددون الى الدير ويعظون من فيه كما تشهد بذلك بعض رسائلهم المحفوظة . منها رسالة للاب نقولا پوارسون Nicolas Poirresson بين سنتي ١٦٥٤ و١٦٥٥ قال فيها :

« زرنا دير صيدنايا على بعد اربع او خمس ساعات من دمشق شمالاً . وهو دير قديم مشهور بالمعجزات التي تحصل فيه حتى للمسلمين . ولذلك لا يسون الدير والقرية باذًى . وليس في البلد الا النصارى . وفي الدير راهبات روميات يذهب اليهن ً احياناً الاب ( الذي بدمشق ) ويسمعهن كلام الله أ »

A. Rabbat: Documents Inédits. t. II p. 241. Relation des Missions de la Cie. de Jésus en Syrie.

ومثل ذلك ما حكاه الاب بسّون في كتابه ( سورية والارض المقدسة ) قال :

«هو دير عظيم للراهبات ملجأ للبنات البائسات والارامل الروميات . تحيط به جدران شاهقة تصد عنه غارات العربان لارتفاعه فوق هضبة حصينة الموقع . وقد ذهب اليه احياناً آباؤنا الذين بدمشق ووعظوا فيه خادمات الله اللواتي يعشن فيه ببرارة عجيبة وبساطة "

وانما اقتصرنا على اسم البطريرك مكاريوس الزعيم بين البطاركة الانطاكيين لا لأنه انفرد دونهم بزيارة صيدنايا وهي كانت منهم قريبة المتناول . ولكن لان التاريخ لم يحفظ لنا لشؤم الطالع ذكر سواها في هذه الصفحات القليلة التافهة التي جمعها ابنه الشماس بولس من اخبار البطاركة منذ انتقالهم من انطاكية الى دمشق. ولا شك ان كل خلفا. مكاريوس لم يدعوا فرصة لم ينتهزوها للمصير الى هذا الدير الانيق. واحقهم بالذكر بعد انفصال الطائفتين البطريرك المجاهد الهمام الذائع الصيت مكسيموس مظلوم. وكان قد خرج في الحادي والعشرين من تموز سنة ١٨٥١ للطواف على كنائسه في بر دمشق وبلغ صيدنايا عند الغروب وفي صحبته السيدان باسيليوس شاهيات اسقف الفرزل وزحله والبقاع وملاتيوس فنده مطران القلِّية الاورشليمية نائبه في دمشق . وبعد ان احتفل صباح الاحد بالصلاة في كنيسة المجامع • واعقبها في الغد بالقداس في كنيسة القديس بطرس . وفصل بين المختلفين من ابنا، رعيته في الخطبة

<sup>(1)</sup> P. Besson. La Syrie et la Terre Sainte au XVIIe siècle p. 66

والزواج. صعد مع حاشيته الى الدير اجابة ً لدعوة رئيسه حين حضر للتسليم عليه

وممن زار الدير من القوالين والشعراء المتأخرين عيسي الهزار المشار اليه أنفأ . والشيخ المعلم ميخايل بن حاتم الحمصي الملكي . ويوحنا ابن المصري . ويوحنا السمين الحمصي . ونعمة ابن الخوري توما الملكي . والقس جبرائيل فرحات الماروني . ولا شك ان هنالك غيرهم لم تقع الينا اخبارهم . وقد تقدم لهذا الاخير ثلاثة ابيات من قصيدة قالها في زيارته لصيدنايا سنة ١٦٩٤ اولها :

رويداً رويداً يا مُحداة الركائب لقد عسفت اخفافها في الترائب

ثم زار الدير سنة ١٧١٩ ونظم فيه هذه الابيات :

رعى الله ديرًا كنت فيه مسلماً على من عليها قبل جبريل سلما فن صيدنايا كان مطلع نوره فاحسن ببدر طلّ من ذلك الحمي فان سما شاغور طاقة صورة مجسمة تبدي شموساً وانجا وكان لساني عن بياني ابكما ولم تر بعدى صامتاً متكلما

فكنت بعقل ناطق متعجبا فلم ترَ قبلي ناطقاً متبكما رقم ١٢٣ ص ٢٤٤) ( ديوانه المخطوط في باريس

ويما نظمه نعمة ابن الخوري توما في الدير حين زار صدنايا: أنحُ حصن الكبر وادخل ضارعاً باتضاع يرفع المتضعا فاز موا لجاها اسرعا أذ بها تحظى بنصر عاجل كم نحاها عام في الله واتاها قاصداً مستشفعا بانسحاق لبه قد صدعا فتزكى من ذنوب جمة جئت ارجو العفو منك طمعا فاليكِ يا ملاذ الخلق قد

<sup>(</sup>٢) وثائق تاريخية . البطريرك مكسيموس مظلوم ١٨٤٨ \_ ١٨٥٥ مطبعة القديس بولس في حريصا ص ٨٢ \_ ٨٨

فلكم مثلى اثيم قد حظي منك بالغفران لما ضرعا وليوحنا السمين الحمصي خمس زجليات في مديح العذرا. وذكر سيدة صيدنايا افتتح الاولى بقوله:

> البتول فخر الانام حبها صار لي غرام من قصدها ياخليلي من قصدها لا يضام

وليوحنا ابن المصري ثلاث زجليات اثنتان في العذرا. مريم قال

في اول الثانية منها:

رأيت في صيدنايا التحيّــل نامي وفيها النور في شكل الغام ونورًا ظاهرًا منها عيانًا تعاينه الخلائق على الدوام ِ

وقد سبقنا وروينا لعيسي الهزار بعض ادوار في تعداد كنائس صيدنايا وهي من « مديحة في ستنا السيدة في زيارة صيدنايا على وزن « جفاني وارسل يقول لي » نوردها هنا بجرفها العامى :

بتولة قدرها قد زاد فضلي لها انوار شبه البدر تجلي ايا خـــالان زوروا صيدنايا لها برهان من معطى العطايا سالت الله منشي للبرايا يعمرها طوال الدهر كلي

بها جرنا وفيه الحيل دافق لها طاقة تزرهــا الخلائق منارتها عليها الشمع شعلي روايحه شيه المسك عابق

وتتجلا والاعيان يبصروها جميع الخلق جاوثوا يقصدوها وفيها واهبات يخدموها والنعمة على الزوار تجـــلى

تاتي اليه الخلائق لها حصناً مليح وشاهق نزرها كل عام ولا غلى بالله يا خليلي قوم رافق

\*\*\*

ما له في البلاد بنيان مثالي فن قصدك عمره ما يذلي

عذرى حصنها شاهق وعالي سقاه الله من سحب الهطالي

**\*\*** 

يزوروا الست مع باقي الدياره بذي الطاقة والنعمة تجلي

يجوا الزوار يحضوا بالزيارة الّي يارحمة عطيوا النصاره

\*\*

لها الرحمان طول الدهر صاني وزادت البتول قدرا وفضلي

عطينا الخير فيها والامانِ سألت الله يعمرهـــا زمانِ

\*\*\*

تتجلا تلاميذه وراه الم

وزور شربيل ياخلي تراه

وشعيا النبي نادى وخب بر يخلصنا من ابليس المضلّي

وجبرایل الملاك سلم وبشر عن العدرى تلد للابن مجهر

\*\*\*

وداوود قد تكلم من سنينا وحبقوق ثم الياس المصلي

وموسى النبي في طورسينـــا وميخا وايرميا الرجل الامينا

\*\*\*

عن العذرى فيهــا بشرونا ويضحي ابليسعنحكمهمولي هولا. كلهم قــد خبرونا بميلاد المسيح قـــد اعلمونا

\*\*\*

في العدرا البتول ام السيح من الحسنات انا راجل مقلي فارس قد نظم هذا المديح فكوني عونه يوم يصيح

**\*\*** 

ومن الشدايد استريهم على جنب اليمين نكون كلي

والسامعيين فاحفظيهم وفي يوم القيامة اعزليهم ومما نسب له ايضاً في مجلة الشرق المسيحي هذا النشيد: امدح لزين البرايا عذرى بتولة تمام

المدح لزين البرايا عدرى بتوله عام الساكنة لصيدنايا مني اليها السلام ... ا

وهذا النشيد نفسه مروي في دفتر صغير في خزانة الفاتيكان رقم ١٩ ( بورجيا ) تليه طلبات وصلوات مختلفة باخرها « مديحة مباركة في رجل الله مار ريشا في ١٢ ورقة كتب في ختامها « تمت هذه المديحة في اورشليم المقدسة على يد العبد الخاطي القسيس عبد المسيح نجل شماس شمعون ابن الحاج كرابيد ملكي الجنس مجاور القدس الشريف جار دير السيدة دير البنات وذالك سادس عشر تموز سنة سبع الف وماية وثلثين لكون العالم ( ١٦٢٢ م ) ترحم على المسكين يكون لك نظير ذلك » ولا يعرف هل هو ناسخ ترحم على المشيد بيت قيل الناظم هو ام عيسى الهزار ام غيرهما لانه ورد في النشيد بيت قيل فيه :

منصور انا جيت قاصد وقلت فيك القصائد

وعلى كل فهذا نص النشيد ننقله من الدفتر المذكور عــلى علاته :

> عذرى بتولة تمام مني عليها السلام

امدح ازين البرايا الساكنة صيدنايا

دمعتي شبه سبيل واسمع لهذا الكلام قد بت طول ليلي بالله قف يا خليلي

والقلب مني حرقني حتى اقول فيها النظام الشوق اليها قتلني سبحان من قد نطقني

<sup>(1)</sup> Revue de l'Orient Chrétien 11 ( 1906 ) p. 268-243. Description D'un manuscrit arabe Chrétien.

| شعيا وميخا قالوا                      | في بكر عذرا بتولُ                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| طوبى لها على الدوام                   | الرب فيهـا حلولو                      |
| ما كان لها فيها علما                  | راحت الی عین تملا                     |
| ناديك يا بنت الكرام                   | واذا بصوت قد ارمی                     |
| من عند ربنا ومولى<br>يقريك ربي السلام | وقد اتاك رسولا قال لك يا بتولا        |
| يشرق حشاك بنوره<br>في كل يوم وعـــام  | فاسمعي کل اموره والناستترجي حضوره     |
| ويبدل الماء خمرا تسع شهود تمام        | وتحمليه منذ صغرا<br>وتحبلي فيــه جهرا |
| وفيه ينسر قلبــك                      | وترضعيه وهو ربك                       |
| يروح للنـــاد قوام                    | يا ويل عبــد يسبك                     |
| من اهلك لا خليتي                      | يا صيدنايا يانيتي                     |
| وصاد فيك مقام                         | في الطاهرة قد حظيتي                   |
| تأتي اليــه الخلايق                   | حصناً مليحاً وشاهق                    |
| في وسط جرن الرخام                     | والحيل قد عاد دافق                    |
| بالعاج قد رصعونك                      | من البحور يقصدونك                     |
| مع الصلاة والصيام                     | والراهبات يخدمونك                     |
| وموضع الحيل تكرم<br>ولا يطيب له مدام  | والريسة لك تخدم ومن لا يزورك يندم     |

يا من تفرج لكربي

يا طاهرة يا ام دبي

يا من مدحتك بقلبي وقلت فيك النظام منصور انا جيت قاصد وقلت فيك القصائد وقدرك اليوم زايد يا خيرة في الانام قد جيت اليوم اليكي وارميت علي عليكي وانا طريح بين يديكي فامحي عني الائام والسامعين احفظيهم بستركمن الردى انشليهم وفي سترك استريهم يا كو كباً في الظالم

ونختم هذا الفصل بنشيد ميخايل بن عبدالله حاتم على وزن « بالله عليك يا ايها الحادي بالاظعان »

بالله عليك يا ايها الساري الى الشام من مصر التي ارمتُ بقلبي كل سهام بلغ صيدنايا ما بــــدا من فاي بسلام وارفع قصتي للطـــاهرة مريم باحـــكام

واقصد حصنها العالي عـلى ُصمَّ الحجار واطلب منها يا من سعى مع كل من زار تقبل دعوتي مع انها تعلم بمـا صار مني وابنها بالعدل يخصم كل ظــــلام

قلبي والحشا قــد ذاب من الم الفراق والاعين ساحت من فيض ماءها كالسواقي من اجــل التي من شأنها زاد اشتياقي مريم عز ابكار الانام وكل من هام

يا من حبها في وسط قلبي والفواد قربك لي وفا لكن جفاي من البعاد عيدي ما مضى من جمعنا قبل المعاد في شاهورة وامدح لك من حسن انعام

وفي اخرها

الك مني السلام التام بالعرف الزكية ما ناح الحام التام بالدوح الزهية

ناهت فكري في مدحات يا مصطفية واقبلي مني سلام الروح بسلام نجل عبدالله الحاتمي ميخايل اسمي سامحي بالله الحاضرين ابناء رسمي يا سلام الله انهي لمريم كل قسمي بالله عليك يا ايها الساري الى الشام<sup>ا</sup>

وانما حرصنا هذا الحرص على ايرادكل هذه المنظومات الساقطة التافهة على خلوها من كل فائدة تاريخية ليكون كتابنا هذا ديواناً شاملًا كل ما قيل في صيدنايا وايقونتها محيطاً بجميع اخبارها ورواياتها وتقاليدها

ويؤخذ مما نقله ابو المكارم سعدالله بن مسعود ان انبا ميخايل مطران دمياط في القرن الثاني عشر زار الدير وفي صحبته دون ريب بعض حجاج الاقباط و كانت اخبار صيدنايا وما ينسب الى ايقونتها من الآيات والمعجزات معروفة ذائعة بينهم وسيمر بنا بقية كلامه عليها وهو اوحد من وقفنا على شهادة له من حجاج مصر

وقد اخطأنا التوفيق للعثور على شيء من اقوال النساطرة والارمن وانحصرت روايات السريان اليعاقبة في ما نقلناه من نشيد عيسى الهزار مع ان وفود الاولين والآخرين كانت من الكثرة بحيث اضطر اصحاب الدير الى إفراز هيكلين لهم من هياكل كنيسة السيدة

واما الموارنة فاشهر من زار الدير من علمائهم السيد يوسف السمعاني وقد تقدمت شهادته في اللغة السريانية في صيدنايا • واجتماعه باسقفها جراسيموس الدمشقي • واقتناؤه بعض المخطوطات الملكية

<sup>(</sup>۱) مجلة المشرق ٧ (١٩٠٤) ص ١٠٩١

السريانية من كنيستها في شهر تشرين الاول سنة ١٧١٥ في عهد البطريرك الشيخ كيرلس الزعيم الحلبي ورئاسة الحاجـة تقلا . وقد تقدمهُ في هذه الزيارة القس جبرايل فرحات واشرنا سابقاً الى بعض ما نظمه فيها

وممن زار صيدنايا في هذا العصر من الشرقيين الادباء وكتب عنها شيئاً حنا الخوري سكسك (١٨٣٠ ـ ١٨٩٥) في رحلته الى دمشق سنة ١٨٥١ ولم تطبع بعد واول من توسع في الكلام عليها الاستاذ الصديق عيسى افندي المعلوف قدم اليها في جملة المدعوين للاحتفال بجر الماء الى الدير في ٢٢ ايلول = ٥ تشرين الاول سنة ١٩٢٤ ونشر مقالته في مجلة الاخاء بمصر (٩ [١٩٢٤] ص ٨٨٥ ـ عطوطات الخزانة

واما حجاج الافرنج وروادهم فقد كان يُظن ان اول من عرف صيدنايا منهم بركارد وكيل مطران ستراسبورج Burchard عرف صيدنايا منهم بركارد وكيل مطران ستراسبورج Vidam de Strasbourg قالوا قدم سنة ١١٧٥ للميلاد رسولاً من الانبراطور فريدريك الاول الى السلطان صلاح الدين وطبعت رجلته في تاريخ ارنولد لوبك باسم Gerardus Argentinensis ولكن العالم البولندي الاب پترس المشهور اثبت ان هذه الرحلة وكل ما استُمد منها موضوعة في الحقيقة وان بركارد المذكور لم يطأ قط ارض صيدنايا

P. Paul Peeters. La Légende de Saidnaia. Analecta Bollandiana t XXV,
 fas. II p. 155

## وهذه اسماء من زار الدير من الغربيين ممن تيسر لنا الوقوف

على كتاباتهم

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Maître Thietmar e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n 1217               |
| John Maundeville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1332                 |
| Jacques de Vérone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1335                 |
| Guillaume de Boldenselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1336                 |
| Nicolo de Poggibonsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1345                 |
| Jacob von Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1346 - 1347          |
| Ludolphe de Sudheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1348                 |
| Leonardo di Niccolo Frescobaldi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1384                 |
| Bertrandon de la Broquière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1432 - 1433          |
| Gabriel Muffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1465                 |
| Ulrich Leman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1472 - 1480          |
| Carlier de Pinon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1579                 |
| Seigneur de Villamont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1589                 |
| Johann van Kootvyck ou Cotovico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1596                 |
| Don Aquilante Rochetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1599                 |
| Fermanel, Fauvel, Baudouin de Lau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ومبتا إد الماليانيان |
| nay et Stochove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1630                 |
| Bernardin Surius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1646                 |
| Gabrielle Bremond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1652                 |
| Chevalier d'Arvieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1660                 |
| Albert Jouvin de Rochefort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1660                 |
| Henri Maundrell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1697                 |
| Paul Lucas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1699                 |
| Van Egmont et John Heyman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1700 - 1709 et 1720  |
| Wassili Gregorovitch Barsky-Plaky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Alboff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1728                 |
| John Green                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1736                 |
| Richard Pococke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1737                 |
| John Madox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1825                 |
| Jean Poujoulat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1831                 |
| Porphyre Uspenskij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1843                 |
| J. L. Porter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1852                 |
| Clément Huart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1878                 |
| Joseph Goudart S. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1898 - 1902          |
| Theodore Uspenskij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1902                 |
| J. Segall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1907                 |
| United the Control of |                      |

وهنالك ايضاً زوار آخرون كثيرون لم يكتبوا شيئاً او لم تبلغنا اسماؤهم. وقد تقدم من شهادة ابن فضل الله العمري الدمشقي ( ١٣٠١ \_ ١٣٤٨ م ) انه حينما كان متقلدًا كتابة ديوان الانشاء السلطاني بمصر وردت كتابات من ملكّي فرنسة واسبانية يسألان فيها عَكَين رسلهم من زيارة صيدنايا والتبرك بها . وبقيت هذه الوفود تتابع حتى ما بعد الايام الصليبية . وكان بينها فريق من العظاء والاعيان من رجال الدنيا والدين . ذكر التاريخ في جملتهم مطران مرسيلية بناديكتوس. قالوا وكان كاسمه مباركاً. قدم دمشق في اثناء الهدنة بين الافرنج وبين الملك الصالح اسمعيل الايوبي سنة ١٢٣٨ فعين السلطان من يرافقه الى صيدنايا بعد ان اعتاقه بضعة ايام بدمشق . واخص من اشتهر بالحج الى الدير الفرسان المعروفون وقتئذ بالاسبتالية والداوية. وقد مر بنا التنبيه على مرسوم السلطان فرج لمقدم فرسان رودس بالترخيص لهم في هــذه الزيارة • وكان هؤلا الفرسان جميعهم على اختلاف طرائقهم يعودون داعًا من صيدنايا وحقائبهم ملأى بقوارير الزيت السائل من الايقونة لتوزيعه على كنائسهم ومريديهم

وقد نقل المؤرخ متى باريس في جملة وقائع سنة ١٢٠٤ (٣٦٣ ص ٣٦٢ م ٣٦٣ ص ٣٦٣ م ٣٦٣ ص ٣٦٢ ص ٣٦٣ م ٣٦٣ ونال فيه الشفاء كما سيجي، شرحه، وورد مثل ذلك في بعض كتب الاسفار والاشعار القديمة ، وهذا السلطان ممثّل اليوم في المقام بصورة رجل في اثواب تبعد ان تكون اثواب ذلك العصر ، ولا

<sup>(1)</sup> Fr. Benedictus de Alignano (Biblioteca Bio-Bibliographica della Terra Santa ) par P. Gerolamo Golubovich. t I p. 241

حاجة الى القول انه ليس في الآثار الدمشقية اقل إلماع الى هذه المكانة وسائل المه يا عالم

وكانت الديارات النصرانية في الاسلام تقصد داغاً للنزهة لحسن موقعها . وجودة شرابها . ونظافة آنيتها . وقـــد عُرف بعض منها بايثار الخلفا. والملوك فضلًا عن الولاة والامرا. . ومنها في دمشق وضواحيها دير صليبا ودير 'يوَ ني (يوحنا ) ودير 'مرّ ان ٠ فلا يخلو ان يكون دير السيدة وقد ترامت شهرة خمره في البلاد عد نال حظاً من اقامة بعض السلاطين فيه ، وتردد النواب اليه الاسما وانه كان في طريق المتوجه منهم من دمشق الى حمص وحماة وحلب وفي هذا الدير حلَّت ركاب بطل مصر فاتح الشام ابرهيم باشا في مسيره الى يبرود سنة ١٨٣٤ مر" به منصر فه من منين . ولبث في قصر البطريرك ثلاث ساعات . و كانت رئيسة الدير يومئذ الحاجة كاترينا مبيّض فيما يظهر . فتلطف بها ، وحادثها مليًّا ، وسألها عن عدد الراهبات، فالتمست منه ان يأذن لها ببنا. بعض الغرف . فاشار عليها بارسال معروض اليــه في يبرود · ففعلت وطلبت ان يُرخص لها بإحداث خمس عشرة غرفة . وما لبث المعروض ان عاد من مصر وفيه اجابة ملتمسها الله تلج يا حال حد والمالية عنه

ill in the state of the state o

الاستان الاستان القاتلات وهذا السامان الموا في المسام

<sup>(</sup>١) مذكرات تاريخية بقلم احد كتاب الحكومة الدمشقيين ص ١٦٤\_١٦٥

## كنيسة السيلغ

وصفها وبعض اخبارها . مذابجها والطوائف الشرقية . الصور والاواني . المصاحف والمخطوطات

-06(0)(0,00)

### وصفها وبعض الخبارها

من الاساطير التي حفظها لنا بعض الحجاج ان هذه الكنيسة قائمة في نفس المكان الذي اراد ابراهيم ان يذبح فيه ابنه اسحق، وكانت تعد في جملة معابد النصارى التي اشتهرت بالتعظيم والاجلال، وهي كها ذكرها صاحب مسالك الابصار « قامة بالقدس ، واليها حجهم من اقطار الارض يأتون اليها في البراري والبحار ، وبيت لحم ، وبه مولد عيسى المسيح عليه السلام ، وكنيسة صيدنايا ببر دمشق ، وكنيسة صور، ومن ملوكهم من لا يصح قليكه حتى يصلًى عليه فيها ، وكنيسة مر أيحنا بالاسكندرية وهي معتقد البعاقبة منهم أي

ومن الغريب انه مع كثرة زواد كنيسة صيدنايا وتتابع الحجاج اليها لم يعن الحد منهم بوصفها لنا وصفاً كافياً يشف عما كانت عليه من هندسة وبنا، وعظمة وبها، وغاية ما ذكره عنها جاك دي فيرون سنة ١٣٣٥ «ان فيها اثنى عشر عموداً من الرخام ، ستة من

<sup>(1)</sup> Rohricht et Meisner. op. cit. p. 105 ۱۸۸ صالك الابصار للعمري . خزانة باريس رقم ٢٣٢٥ ص ١٨٨

الجهة الواحدة وستة من الجهة الثانية وتقوم عليها اقبية الكنيسة " ووافقه على ذلك نيكولو دي پوجيبونسي سنة ١٣٤٥ وقال « ان فيها ثلاثة صحون واثني عشر عمودًا " واقتصر درڤيو سنة ١٦٦٠ على قوله « انها كبيرة مسنّمة حسنة البناء وروى الاب بسون البسوعي قريباً من هذا التاريخ « انها قائل اعظم كنائس فرنسة واجلها " واوحد من توسع في وصفها الحاج دون أكويلانتي روكِتاً سنة ١٥٨٩ ـ ١٥٩٣ وهذا تعريب ما كتبه عنها ننقله باجماله لما تضمنه من الشرح الذي لم يرد في كلام غيره قال :

«امام الكنيسة رواق قائم على خمس قناطر ورتكزة على اربعة اعدة من الحجر ثخينة شاهقة وفي يمين الكنيسة ويسارها جناحان «يتوسطها صحن تفصله عنها صفوف من الاعمدة الحجرية بعضها «اربعة وبعضها خمسة من طرز مختلف وفي منتهى الصحن بعد «العمود الرابع حجاب (قنسطاس) فيه عدة صور تمثل القديسين «والقديسات تتجلى بينها خصوصاً صورة للسيدة بديعة الرسم قديمة وبعض هذه الصور قديم ايضاً من الطرز الرومي ومن هذا «الحجاب يدخل الى قدس الاقداس حيث الهيكل الذي يقيم عليه «الكاهن القداس الالهي وفي الارض فرش من الفسيفسا عاية «في الجال ويلي الهيكل حنية فيها صور قديمة فائقة الحسن «ووراه حجرة مستديرة ارضها مفروشة بالفسيفسا وباب هذه الحجرة «ووشن صغير تقد فيه دامًا قناديل عديدة وباب هذه الحجرة «ووشن صغير تقد فيه دامًا قناديل عديدة وباب هذه الحجرة «ووشن صغير تقد فيه دامًا قناديل عديدة وباب هذه الحجرة «ووشن صغير تقد فيه دامًا قناديل عديدة وباب هذه الحجرة

<sup>(1)</sup> Liber Peregrinationes. Fr. J. de Verone (Revue de l'Orient Latin ) 3 (1895) p. 294

<sup>(2)</sup> Fra Niccolo di Poggibonsi. op. cit. p. 20

<sup>(3)</sup> Mémoires du Chevalier d'Arvieux, p. 463

<sup>(4)</sup> P. J. Besson. op. cit. p. 68

« من الفضة في اطار بديع جدًا من رخام شديد النعومة ممكنت السود السود والابنوس وخلف هذا الباب ضرب من الرخام الاسود مغشى بستار من الاطلس الاحر المطرز وفي هذا الرخام ايقونة للعذرا وغشى العندا التعظمها اكثر الطوائف والشعوب لاشتهارها بالمعجزات وباسفله تحت الايقونة جرن فيه قارورة من الفضة ملأى بنوع من الما تضع منه الراهبة الرئيسة بعض قطرات في اداة من الفضة تقطرها في عيون زوار هذا المكان المقدس وهذا السائل شديد الحرافة يلذع العين اذا اصابها فتدمع منه "»

وفي سنة ١٧٢٨ وجد السائح الروسي بارسكي ان الكنيسة تشابه كنيسة طور سينا بل تفوقها جمالاً وسعة ، قال « وليس لها « قبة ولكن سقف محدّب من الجهتين (جملون) وارضها مفروشة « بالحجارة المصقولة وفيها اربعة صفوف من الاعمدة في كل صف « خمسة ، وهذه العشرون عمودًا طول احدها اربعة امتار يجوق به « الرجل بذراعيه ، وللكنيسة ثلاثة ابواب بابان من الشمال ، وباب « كبير من الغرب امامه رواق في غاية الحسن قائم على اربعة اساطين « من حجر واحد

<sup>(1)</sup> Don Aquilante Rochetta. Peregrinatione di Terra Santa e d'alter Provincia. Palermo 1630, p. 90-91.

ه (٢) يؤخذ من كلام الخوري بريك الذي سيأتي على الاثر ان هذا الجملون كان مفروشاً بالبلاط، والظاهر ان هذا الفرش كان من الخارج . وكان اذا وقمت عليه اشعة الشمس يتلألأ للناظر اليه من بعيد كما يستفاد من قول بعض الزجاً لين في دفتر عندنا ورد في جملته مديح للعذرا، لبولص الحموي يتبعه نشيد آخر لعله. له ايضاً جا، فيه :

من بعد تقشع جملون يلمع كالشمس تسطع . . . وهو معنى قول الخوري بريك « كان نزهة للناظرين »

« وفي داخل الكنيسة حجاب للهيكل جميل جدًّا ترينه قناديل « كبيرة بالشموع الطويلة. وارض الهيكل مفروشة بالفسيفسا. • « وبنا · المذبح من حجر بديع تعلوه قبة على اربعة اعمدة من الرخام . « ولم ار قط ما يقارب هذا الجال في كل الاديار التي زرتها "»

وجاء بعده پو كوك سنة ١٧٣٧ وشهد . انها لا تزال على هيئتها القديمة مع انها أهدمت وأصلحت مرارًا . وهي منقسمة الى خمسة صحون بينها اربعة صفوف من الاعمدة يتقدمها رواق امام مدخلها . ووراء المذبح الاكبر صورة للعذراء يقال انها من رسم القديس لوقا ولكن لا يطلعون عليها احداً "

وفي قوله « انها باقية على هيئتها القديمة » نظر لان الزائرين الايطاليين في القرن الرابع عشر شهدا في سنوات مختلفة كما تقدم انه كان فيها ثلاثة صحون واثنا عشر عمودًا في حين ان بارسكي وبوكوك وجدا فيها خمسة صحون وعشرين عمودًا وهو ما يقتضي طبعاً ان الكنيسة 'هدمت او سقطت وتغيرت عن خطتها السابقة في اوقات ليس لدينا اليوم ما يعين على معرفتها وتعيينها . ولا يخلو ان يكون للنوازل الطبيعية او المظالم السلطانية نصيب في هذا الهدم والخراب وفي سنة ١٧٥٩ أصيبت ايضاً بزلزال شديد تقوض منه سقفها برمته ذكره الخوري بريك في تاريخه فقال :

« ليلة خامس عشر من تشرين الثاني سنة ١٧٥٩ ليلة الاثنين ليلة اول صوم « الميلاد الموافق في ٢ ربيع الثاني في ساعتين من اول الليل · · · حدث بغتة بعجلة « عظيمة زلزلة عظيمة مرهبة مخيفة · · · ووقع جملون كنيسة دير صيدنايا المشهور · « وما نعلم كيف سمح الله بان يقع ذلك الجملون المعظم وتصير كنيسته خراب ً »

Barsky op. cit. p. 322
 R. Pococke op. cit. t. III, p. 393

<sup>(</sup>٣) تاريخ الشام لميخابل بريك . نسخة براين المخطوطة ص ٢٧

وقال بعد ذلك:

« وفي هذه السنة ١٧٦٢ تعمرت كنيسة دير صيدنايا التي كانت وقعت في الزلزلة ، وليست كانت عمارتها بواسطة البطريرك ولا لها وكيل ، بل اولا « بواسطة سيدتنا والدة الاله مريم الطاهرة صاحبة الكنيسة الساكنة في الطاقة « الشريفة التي الهمت الى بعض المسيحيين محبي فعل الخير والرحمة ان يتحرك « الى العارة ، ونانياً بواسطة الشيخ علي المرادي المفتي الذي الهمته ان يتحرك « ويقول « روحوا عمروا ، الدير ديري » ، فعمروا السقف الموجود الان وزينوها ، « ولكن يا حيف الجماون المبلط الذي كان نزهة الناظرين ، ولكن ماذا نقول ، « هي رضيت تكون الكثيسة هكذا ، ويا ما اظهرت عجايب في هذه العارة ، « فنسألها متوسلين ، كما انها دبرت عمارة كنيستها تدبر نظام ديرها ورهبانها « وراهباتها الغير منظومين ولا مروضين ، امين »

و يستدل من الابيات السخيفة المنقوشة فوق باب الكنيسة انه في سنة ١٨١٠ أعيد فيها وفي الدير بعض الاصلاح في زمن البطريرك افتيميوس القبرصي وقد زارها بعد ذلك الاسقف پورفير أسبانسكي سنة ١٨٤٣ فوجدها على اتساعها مظلمة ، قال «وامام «الهيكل الاوسط ووراء فرش من الفسيفسا، الملونة تمثل بعض «الحيوانات، وخلف المذبح مصلى جدرانه وارضه مزوقة بالقاشاني «والرخام المجزع، وفيه ايقونة الانجيلي لوقا ولكن لا تظهر للعيان، «بل هي مخبوءة في صندوق طويل من الحديد ، يزعم الروم «الكاثوليك» (مكسيموس) ويخطبون ايضاً في الكنائس ان «الكاثوليك» (مكسيموس) ويخطبون ايضاً في الكنائس ان «الايقونة الحقيقية رسم البشير لوقا أخذت منذ زمن طويل من «الدير لا يُدرى الى اين ، وان الصندوق ليس فيه الانسخة عنها «الدير لا يُدرى الى اين ، وان الصندوق ليس فيه الانسخة عنها

<sup>(</sup>١) تاريخ الشام لميخايل بريك . نسخة برلين المخطوطة ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) يعني به البطريرك مكسيموس مظلوم

« وهذا الصندوق موضوع في طاق في الحائط ورا، مشبك من « الفضة ، وامامه صلبان صغيرة وصور للعذرا، القديسة حسنة « الصنع مغشاة بالفضة والحجارة الثمينة ، وفي المقام عدة مصابيح « مُسرَجة ، وفي الوسط انا، فوق مائدة يقد فيه الزيت المقدس " ثم رئمت الكنيسة ايضاً بعد فتنة سنة ١٨٦٠ تولى اصلاحها مهندس المرعية بدمشق في ايام البطريرك ايروثيوس (١٨٥١-١٨٨٥)

# المذابع والطوائف الشرف

تقدم انه كان قبلًا في كنيسة السيدة خمسة صحون بشهادة بارسكي وبوكوك ، في كل صحن منها مذبح ، اكبرها في الوسط وعن جانبيه اربعة مذابح صغيرة ، ذكر بارسكي انها كانت في جهة اليمين تدعى باسم القديس يوحنا فم الذهب ، والقديس نقولاوس ، وفي جهة اليسار باسم القديس ميخايل زعيم الملائكة ، والقديس يعقوب ، ولم ينقل اسم المذبح الاوسط ، وفي اسبانسكي انه كان على اسم ميلاد العذرا ، وقد وافق بارسكي على تسمية كل المذابح خلا احد مذبحي اليمين فانه دعاه باسم القديس دعتريوس بدلاً من القديس يوحنا فم الذهب ، ونبه على ان هذه المذابح الاربعة كان الواحد منها ورا الآخر في الصحن الواحد وقد سبق من شهادة الاب برناردان سوريوس والهولاندي وقد سبق من شهادة الاب برناردان سوريوس والهولاندي بكل

فرقة منهم . ولعل المذبح الرابع كان للاقباط اسوة بسائر الطوائف

<sup>(1)</sup> Porphyre Uspenskij op. cit. p. p. 231-232

الشرقية . وكان للايقونة عندهم عيد يعيدونه قديماً . وانفرد الملكيون وهم اصحاب الدير بالمذبح الاكبر في الوسط وورا المقام بايقونته المشهورة في ما عدا ما كان بايديهم ايضاً من معابد الدير و كنائس البلد وبقية الديارات و لاشك انهم اضطروا ان يفسحوا مكاناً في كنيستهم لكل من هذه الفرق النصرانية تقرباً منهم واستدعا الحجاجهم لما كان يترتب على وفودهم من الفائدة للدير . وقد اشرنا قبلًا الى كثرة القادمين منهم

ويصعب جداً تعيين المذبح العائد لكل طائفة على حدة سوى مذبح القديس يعقوب في شهال الكنيسة فانه كان دون ريب قسمة السريان اليعاقبة ، واكثر ما كانوا يردون من حمص وما جاورها ، وقد بقوا مستأثرين به الى قريب من منتصف القرن التاسع عشر كما روى ذلك الاسقف أسبانسكي ، قال ولكن البطريرك متوديوس امر بهدمه ، اي قبل زيارته صيدنايا في سنة ١٨٤٣

ولا يخلو مثل هذا الاشتراك في مذابح الكنيسة الواحدة على غير 'منازعة في ملكها من بعض الغرابة من قبل طوائف متعادية تكفّر الواحدة منها الاخرى، لولا ما هنالك من الاغراض والمصالح الداعية الى المجاملة واللين، فضلًا عما سبق من الأسوة والامتثال بما كان جادياً في كنائس بيت المقدس، ويظهر من بعض الروايات ان اليعاقبة طالبوا يوماً بقيمة مذبحهم المهدوم وتقاضوا حقهم المهضوم، ولا ريب ان هذه المطالبة كانت هي الباعث الاكبر الذي حمل البطريرك متوديوس على إضرام الناد في المخطوطات السريانية التي كانت متوفرة في الدير تلافياً منه لخطر احتجاج السريان

بها لاثبات حقوقهم عليه وبذلك يتضح لنا اليوم سر هذا الإحراق المشؤوم الذي لن يبرح تذكاره سبّة للدير بين الاديار وسوءة فاضحة يبقى ميسمها في جبين ادبابه ما بقي الليل والنهار

# الصور والاواني

ذكر الحاج روكتًا انه شاهد في الكنيسة حين زيارته لها في ختام القرن السابع عشر جملة من الصور القديمة بديعة الرسم وأثقة الحسن . ولا شك انها فقدت منها كما فقد اكثر الذخائر امثالها او تلفت في احدى نكبات الدير ، وفي سنة ١٨٥٢ طاف الكنيسة بورتر الانكليزي فلم يجد فيها ما يجدر بالذكر بل وصف صورها اقبح وصف ولاسيا صورة الدينونة العامة هجَّنها غاية التهجين وعدُّها من المخزيات التي يندى لها الجبين وعاب جميعها بقلة الاحسان وزعم انها اشبه بما تخطه اعواد الصبيان على الحيطان . وقد عاين هذه الصور بعده سنة ١٩٠٢ عــالم البيزنطيات تيودور أسبانسكى المعروف ولم ينكرها هذا الانكار بل وجد هنالك بين مقتنيات الكنيسة بعض الاعلاق النادرة والعاجيات القديمة و عني بوصفها في ثلاث صفحات من مقالته عن صيدناياً . وقد تقدم لنا ذكر الخجر القديم الذي نبه عليه في كلامنا على اللغة السريانية

ولا بدع ان يعثر الباحث اليوم في مستودعات الكنيسة على بعض النفائس التي كانت خزائنها ملأى بها قبلًا لكثرة ما كان يرداليها من النذور والهبات والتحف والطرائف في كل هذه القرون

(1) J. L. Porter, op. cit. vol. I p, p. 342-343

<sup>(2)</sup> Th. Uspenskij Bulletin de l'Institut Archéologique Russe de Constantinople VII livraison 2-3 Sofia 1902 p, p. 106-108

التي تتابعت عليها وبين هذه الملل والنِحل التي كانت تتوارد اليها . قال الخوري اغابيوس الخوري في كلامه عن الكنيسة الحاضرة :

« هي بيعة كثيرة الاثاث والمتاع النفيس . فيها القناديل الشمينة والذخائر الرفيعة الاثان . وفيها من التقدمات والهدايا ما يكنه ان يلا بيعة اخرى مثلها . . وان المحفوظ المخبوء من الحلي والاواني الشمينة اكثر من المعروض فيها لدى الانظار . وعلى الاجال فكنيسة السيدة فخمة غنية جدًا . وذال كله من فضل المحسنين من الموثمنين " »

ومثل هذا الغنى الفاحش هو الذي اغرى البطاركة اليونانيين بالدير واطمعهم في ما اجتمع في خزائنه من الاموال والذخائر كما شهد بذلك احد رؤسائه قبلاً معاصرهم الخوري ميخائيل بريك في كتابه حيث قال:

« سنة ١٧٦٧ خرج البطريرك فيليمون ليفتقد الابرشية الانطاكية ولما وصل الى قرية صيدنايا وكان معه جرجي الوكيل الشرير ، فدخل الى ذلك الدير المعظم ، وعلى ما تحققنا انه فضح احوال الدير وسلبه وعرَّى الطاقة الشريفة « من زينتها ، وذهب الى معلولا ، واراد ان يبلص نصارة الكاثوليكية ، فقاموا « عليه واخرجوه من عندهم باهانة ، ، ولما وصل الى اللاذقية ، فهناك انتهت « ايام حياته ، ، وكان غير ممدوح وفرحت المسيحيون بوفاته ، وكانوا يقولون اماتته « العذرا سريعاً لكونه سلب ديرها وعرى طاقة الشاهورة من زينتها ، وهذا يمكن « يكون لان البطريرك سلبستروس الطيب الذكر سنة ١٧٦٤ ارسل مكاريوس « مظران صور وصيدا ليضبط مدخول دير صيدنايا في ذلك الموسم فراح واخذ « مقتاح طاقة الشاغورة من الريسة نفضورة واعطاه لقسيس راهب كان معه ، وفي « تلك الليلة نفسها خرجت نار من طاقة الشاهورة واحرقت القلايد المعلقات والقون « التي فوق الطاقة ، فدخل المطران المذكور ليطفي فما قصدر ، فدعا الريسة « نفضورة ، وللوقت دخلت واطفت النار ، واوصى المطران ان لا يطلع هذا الحابر

<sup>(</sup>١) تاريخ دير البتول في قرية صيدنايا ص ١٧

واعطى المفتاح للريسة وانا هذا الخبر اعلمني به المطران المذكور نفسه الموان ومن عرف الدير والفوضى السائدة فيه وعرف الاطماع المتألبة حوله وتحقق غياب كل سجل او جريدة إحصاء فيه لا يعجب من كثرة ما يؤخذ من كنيسته ومايضيع كل عام من اموالها ونذورها واوقافها وفي السنة الفائتة ١٩٣١ نشرت جريدة الحوادث في طرابلس رسائل بتوقيع «ارثوذكسيي قرية صيدنايا » اقاموا فيها الحجة على ذهاب كأسين من الذهب من اجل الآثار قدروا مرة قيمة كل منها بالف ليرة ذهبا وزعموا انها بيعتا بمبلغ اربع مئة فقط اقتسمها بعض الوكلاء فبادرت رئيسة الدير الى التظلم من هذه المنشورات ونظرت الحكمة في القضية وقضت بتبرئة صاحب المنشورات ونظرت الحكمة في القضية وقضت بتبرئة صاحب الحوادث بعد ان وجد النائب العام الكأسين في قرية بشمزين من الحوادث بعد ان وجد النائب العام الكأسين في قرية بشمزين من اعال الكورة

#### المصاحف والمخطوطات

كانت المصاحف السريانية هي الغالبة في الكنيسة ، وقد مر بنا من كلام السمعاني انه وجد طائفة منها في الطقسيات الملكية ملقاة في احد جوانب الهيكل مأكلًا للعث والارضة وان ارباب الدير اذنوا له باخذها ، ولا ندري هل هـذه المخطوطات محفوظة اليوم في جملة ما في خزائن الفاتيكان وليس فيها نص بنسبتها الى صيدنايا او وقفيتها عـلى الدير ام انها غرقت في عداد ما غرق

<sup>(</sup>١) تاريخ الشام لميخايل بريك . نسخة برلين الخطية ص٣٣ \_ ٣٤

<sup>(</sup>٢) جريدة الحوادث: اعداد ١٥٢٠ و ١٥٢٨ و ١٥٣٠ و ١٥٦٠ و ١٦٠١ و ١٦٠٠ و ١٦٠٠

من الكتب التي كان انفذها الى رومة . وغايـة ما وجدناه من موقوفات صيدنايا في الفاتيكان كتابان وهما

الأول · الرسائل بالسريانية رقم ٢١ وقد سبق ذكره · وفي ظهر الورقة ٨٧ منه هذا التعليق بلفظه :

والثاني . كتاب الحاوي الكبير لنيكن رقم ٧٦ جا، فيه انه:

« برسم الاب الروحاني الخوري يحنا بمعمورة صيدنايا . . . واذا اراد الله تعالى
« ونقله من هذه الدنيا الفانية يكون وقفاً موبدًا وحبساً مخلدًا على دير وكنيسة
« ستنا السيدة بالحصن الشريف بمعمورة صيدنايا المأيدة بقوة ستنا السيدة . . . . »

ولا تاريخ فيه

وقد كانت المصاحف والمخطوطات المحبسة على هذه الكنيسة عديدة وافرة وبينها النادر والنفيس ذهب اكثرها في حريق كتب الدير السريانية في القرن الماضي ، او تفرق في الخزائن الاوربية ، ومن جملتها انجيل رقم ٣٥ في خزانة باريس على رق فرغ منه الراهب يوسف من حصن كيفا في دير مار صليبا في طور عبدين في تاريخ مخت بعض ارقامه . ولعله ١٣١٣ لليونان ( ١٠٠٢ للمسيح ) ، وفي الورقة الاولى منه بخط جميل واضح بالقلم العربي :

« هذا الانجيل الطاهر والمصباح المنير الزاهر وقفاً مؤبداً وحبساً مخلدًا على
« كثيسة ستنا السيدة بجصن صيدنايا ٠٠٠ وسبيل كلمن يقرا به ان يدعي للتلميذ
« نعمه بزي راهب بغفران الخطايا له ٠٠٠ بتاريخ سنة سبعة الاف احد وتسعين »
( ١٥٠٩ م )

وتحت ذلك توقيع بالرومية

ولا ترال في خزانة الدير عدة كتب ومخطوطات ذكر فيها انها محبسة على الكنيسة فيه

### معابد الدير

روى بارسكي انه كان بين قلالي الدير معبدان احدها للقديس جاورجيوس الشهيد و والثاني للقديس تاودورس وقد انفرد بنسبة الاول ولم نجد من ساه غيره ولعله وهم فيه والمعروف معبد القديس ديمتريوس ومكانه الى جانب مقام الشاغورة ، وقد ذكر الثاني الاسقف أسبانسكي وصلى فيه وهو في حارة الراهبات وقد سبق في احصا وندرل الانكليزي ذكر كنيسة القديس ديمتريوس ومن المخطوطات الموقوفة عليها في خزانة الدير كتاب حادة الاغربنية وترتيب افاشين السحرية وخدمة اسرار القداس » حا، في ختامه :

« كان النجاز من كتابة هذا القنداق الشريف... نهار الاثنين ثالث وعشرين الشهر اب المبارك سنة سبعة آلاف وماية وسبعة وسبعين لآدم عليه السلام « ( ١٦٦٩ م ) وذلك بيد فاعل المساوي الذميمة ... المسمى قس عبد العزيز « ابن المرحوم رزق الله بن ابي هلال احد خدام الكنيسة الكاطوليكية بدمشق « الشام سنة الف وعانين للهجرة عام ... »

### وفي الورقة الأخيرة منه:

« هذا القنداق المبارك اوقفه نيوفيطس الحلبي على دير ستنا السيدة صيدنايا « على كنيسة مار ديتريوس وذلك عن روحه ٠٠٠ وذلك بتاريخ سنة سبع الاف « ماية وخمسة وثمانون للهجرة » ( كذا بدلاً من لاَدم ) — ١٦٧٧ م

## مفام الثاغورة

مر بنا وصف هذا المقام من كلام الحاج الايطالي دون روكتاً وقد الجمع كل زوار الدير منذ القرن الثاني عشر على ان ايقونة العذراء المشهورة كانت في طاق وراء الهيكل الاكبر حيث كانت تُلمَس وتقبَّل قبل ان تحتجب عن الابصار و واوسع وصف لهذا الطاق واقدمه اتصل بنا منذ سنة ١١٨٤ للميلاد برواية الشيخ المؤتمن ابي المكارم ابن مسعود عن مطران دمياط القبطي انبا ميخايل وهو قوله:

" يتوصل الى هذه الكنيسة من الوجه البحري. فاما ظاهر الكنيسة من شرقيها وقبليها فجرف عظيم اقل ما يكون خماية قامة واظن اكثر. ومن ناحية الغرب فسحة لطيفة لا غير برسم دواب الزواد . وليس لها طريق الا من البلد. وخلف شاق الكنيسة ( الحنية ) بيت مربع له بابين وشاق . وفي الشاق طاق " تجي ثلاثة اشبار في عرض شبرين عليها شباك حديد واسع . وعلى الشباك باب درفتين مصفح نحاس اصفر . وكله مخرتم . فيه ادبع صلبان ، مغلق لا يفتح « الا والكهنة المتولين خدمة الكثيسة حاضرين . وقدام هذا الطاق عامود عليه « قنديل لا يطفي ليلا ولا نهاراً . فاذا فتح الباب رأيت داخل الطاق ستور من « كتان خِرق بيض بما دارها . وخلف الشباك سوا جرن رخام مثل الحوض « مربع يكون طوله لعله شبر في عرض اربعة اصابع ، او اكثر قليل . عليه قونة « مربع يكون طوله لعله شبر في عرض اربعة اصابع ، او اكثر قليل . عليه قونة « راقدة غير منتصة » ( ص ١٤٣ )

ولا يعرف بالتحقيق السنة التي أفصل فيها المقام عن الكنيسة وحوّل مدخله الى جنوبيها حيث أيفضى اليه اليوم من دهليز ضيق وقد زاره پورتر سنة ١٨٥٢ ونعته بانه واسطة عقد الدير قال:

« اردنا الدخول اليه فاستقبلونا بعد تكلف كثير و واضطررنا

«ان نكشف رؤوسنا ونخلع اجذيتنا في المقام المقدس، وهو مزين المجل تريين وابدعه مفروش بالرخام الحجزع، واسف جدرانه الاصداف، وقد علق في اعلاه صف من القناديل الفضة المنقوشة وصور للقديسين لا تحصى، وفي جانبه الشرقي باب من الفضة «مربع يبلغ ١٨ عقدة ينفرج عن كوة صغيرة حيث ايقونة العذرا، «من رسم لوقا البشير مخبوءة ضمن صندوقة من الفضة، وطبعاً «كل من نظر اليها يموت، قال لي الكاهن الذي كان يتبعنا ان «نصفها حجر والنصف الآخر لحم، وان المعجزات التي صنعتها «لا تُعدني، «

ولا يخنى ما في قوله الاخير وهو كاهن بروتستاني من الاستهزا. والازدراء

وفي جملة الصور التي تشاهد اليوم في المقام صورة غريبة لم يشر اليها بورتر مع انتباهه وانتقاده كل ما رآه من الصور . وهو ما يدل على انها لم تكن في زمانه وهي بجانب صورة القديس يوحنا المعمدان تمثل رجلًا من المسلمين بعامته وفروت الخضرا . زعم قوم انه الملك الظاهر بيبرس البندقداري . وآخرون انه السلطان الملك العادل اخو السلطان صلاح الدين الايوبي . مرض ونال الشفا في المقام فنذر للعذرا ، خمسين كيلة زيت لايقاد مصابيحها . تحمل في كل سنة الى الدير ، فحفظت صورته تذكارًا لهذا الشفاء . ولا يتعذر على من له إلمام بالفن والتاريخ إثبات ما في نوع هذا التصوير ومثل هذه النسبة من البعد والامتناع . ولم ترد اقل

<sup>(1)</sup> J. L. Porter op. cit. volume I p. 343

<sup>(</sup>٢) مجلة الاخا، ٩ (١٩٢٤) ص ٥٩٥

اشارة الى هذه الحكاية في كل الكتابات والآثار الشرقية · على ان كتبة الافرنج ما فتئوا يتناقلون روايتها نثرًا ونظمًا دون ان يعينوا السلطان الذي كان وقتئذ بدمشق او يذكروا زمانه · واقدم من نقلها منهم المؤرخ متى باريس سنة ١٢٠٤ ومن بعده الحاج تيتار سنة ١٢١٧ وهذا نص ما اورده منها قال :

« واتفق ايضاً ان احد سلاطين دمشق كان اعور وأصيب المعين الاخرى فاصبح اعمى ، وبلغه ما يفعله الله من المعجزات « بايقونة والدته العذرا، فجا، اليها ولم يمنعه اسلامه عن زيارة مقامها « لثقته بالله وامله بالشفا، ، فسجد عندها وصلى ، ولما فرغ من « الدعا، رفع عينيه الى السما، فابصر نور المصباح يضي، امام « الايقونة . ثم حدًق بمن حوله وسبح الله مع الحاضرين ، وبما ان « نظره اول ما وقع على نور القنديل نذر لله ان يزور المقام كل « سنة ويحضر له تسع كيلات زيت كانت تحمل كل عام الى ايام « نور الدين الله »

ومن هذه الرواية يتضح جلياً ان الصورة ليست صورة الملك العادل ولا السلطان الظاهر بيبرس لتأخرها عن نور الدين و انما هي رسم حديث تخيلوا فيه مثال احد حكام دمشق حفظاً لصدى الحكاية المزعومة فيه ومها يكن من بطلانها او صحتها فهي تثبت على الاقل ان المسلمين كانوا قبلا كالنصارى يزورون هذا المقام ويتعهدونه بالنذور كما تقدم لنا دليله من شهادة الاقباط والافرنج وهو ما صرّح به ايضاً زين الدين الجوبري في كلامه عن والافرنج وهو ما صرّح به ايضاً زين الدين الجوبري في كلامه عن

<sup>(1)</sup> Epistola Magistri Thetmari, op. cit. p. 28

كنيسة صيدنايا كما سيجي، حيث قال « وقد ارتبط عليها جميع الطوائف »

ويوخذ من كتاب كتبه الروم الكاثوليك بدمشق الى الخوري سابا الكاتب بتاريخ ٢٧ صفر سنة ١٢٣٤ ان في هذه السنة (١٨١٨م) جرى ترميم الدير وتبليط حجرة الشاغورة وتزيينها وهذا نص ما قبل فيه:

« واماسب تغليظ خاطر منلا افندي عليه (على البطريرك سيرافيم الارثذكسي)
« هو التجديد الواقع بدير صيدنايا في حجرة الشاهورة من تبليط وزينة . واما عمار
« الأود ومرمة الدير فذاك بموجب بيودلدي من المرحوم افندينا كنج يوسف باشا
« وبموجب مراسلة من الشرع الشريف . فجناب منلا افندي تعلل بخصوص
« التجديد الواقع في حجرة الشاهورة بحيث ما فيه اذن " »

# ايفوت العذراء

اختلفت الاقوال في من صور هذه الايقونة ومن احضرها الى الدير . فذهب فريق من إقدم الكتبة والزوار الى انها صورت في القسطنطينية . وجا بها احد البطاركة الى اورشليم حيث رأتها الراهبة رئيسة الدير فابتاعتها ورجعت بها الى الدير وارتأى آخرون وبينهم الحاج تيتار سنة ١٢١٧ ان الذي احضرها الى الدير راهب من القسطنطينية قدم لزيارة بيت المقدس واجتاز بصيدنايا . فتوسلت اليه الراهبة ان يبتاع لها قبل رجوعه من اورشليم صورة تمثل العذراء تضعها في معبدها . فوعدها وسأل اين تباع الايقونات . واختار تضعها في معبدها . فوعدها وسأل اين تباع الايقونات . واختار

<sup>(</sup>١) خزائن الكتب ص ١١٤

منها واحدة وخرج بها من المدينة ، وبعد ان حاول في طريقه ان يستأثر بها اضطر اخيرًا بعدما ظهر منها من الايات ان يفي بوعده ويحضرها الى الدير ، وورد مثل ذلك في قسم من الكتابات اللاتينية وفي المنظومات الفرنسية الاولى واقتصرت الروايات العربية على مثل هذه الحكايات ولم تشر الى ان اصل الصورة من رسم القسطنطينية ام من اورشليم

والمعروف اليوم من هذه الاصول العربية التي رويت فيها قصة الايقونة بالتفصيل خمسة :

الاول نسخة حديثة في مجموع خطي بقلم ديمتري اللاذقاني سنة ١٨٤٩ نشرها المرحوم الاب لويس شيخو في المجلد الثامن من المشرق سنة ١٩٠٥ (ص ٤٦١ ـ ٤٦٧) بعد مقابلتها على نسخة اقدم منها محفوظة عند الاب قسطنطين الباشا الراهب المخلصي مكتوبة سنة ٢٠٦٩ للعالم ( ١٥٦١ م ) بيد « الثماس ميخايل ابن الابروطس سليان ابن الخردي يوحنا ابن الابروطس داود ابن القسيس يوحنا من كفربهم من معاملة عنه مدينة دمشق التي اقام فيها سنتين وخمسة اشهر » ولاتختلف النسختان الا في قصر مقدمة الثانية واختصار بعض عباراتها ونقص صحيفة منها

الثاني نسخة واردة في مجموع في خزانة باريس رقم ٢٦٢ مشتمل على اخبار قديسين وقصص وميامر تبلغ ٢٣ كتاباً • الحكتاب السادس منها بعنوان «يسير من عجايب الست السيدة المجترحة في صيدنايا وتجسدها» في ثماني ورقات (٥٨ ـ ٥٠) وهذا المجموع دون تاريخ • وفي الورقة

G. Raynaud. Le Miracle de Sardenai, Romania t. XI. (1882) p. 519 et
 XIV (1885) p. p. 82-93

١٩١ منه انه \* برسم الولد توما ابن جرجس الراسي من اهالي قرية الراس المحروسة » وتحت ذلك :

« نظر في هذا الكتاب الشريف الفقية اليه خليل ابن عطالله يكنا بابن الراعي ويسال لكل (واقفي) على هاد الاسطر الحقيرة يدعي له في المغفرة له ولوالديه الى جميع الشعب المسيحي الارطكسي المستقيم الامانة و وجرى في ذلك نهاد السبت ثاني جمعت الصوم المقدس في سنة الف ماية خمساً وثلاثين اللهجرة = ١٧٢٢م) و لا يبعد ان يكون الكتاب المذكور والمجموع كله من القرن الخامس عشر طبقاً لرأي المستشرق البادون دي سلان

الثالث في صدر مجموع قبطي عربي رقم ١٥٥ من خزانة باريس يتضمن ١٣ خطبة او خبراً لعدة قديسين واساقفة في العذرا، البتول كتب في جزيرة رودس المحروسة سنة ١٢٠٢ للشهدا اي سنة ١٤٨٦ للميلاد، وهذا التاريخ مسطور ايضاً في ختام خبر اعجوبة صيدنايا وهذا الاصل اقدم الاصول العربية كلها المعروفة اليوم واوثقها وهو كما قلنا رواية الاقباط، وقد علق على هامشه احد كهنتهم حاشيتين الاولى في اليمين كتب فيها « لا يكون في حل من قبل الله كل من يقرا هذا الخبر في كنيسة » والثانية في الشمال كرد فيها القول هو عوم محروم ثم محروم كل من يقرا مثل هذا الخبر الكذب في كنيسة » وقحت كل منها توقيعه بخط يده « القمص جرجس الحكيم » وهذا الخبر كل منها توقيعه بخط يده « القمص جرجس الحكيم » وهذا الخبر يشغل اثنتي عشرة صفحة من صفحات المجموع

الرابع محفوظ في المخطوط رقم ١٧٠ من خزانة الفاتيكان. وهو «كتاب عجايب السيدة العذرى الطاهرة مرتمريم وجميع سيرها المقدسة » . كان الفراغ من كتابته « يوم الاحد المبارك الرابع من شهر ابيب المبــارك سنة

الف واربعاية خمسة وثلاثين الشهدا الاطهار الوافق ذلك الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة الف وماية واحد وثلاثين هلالية » (١٧١٨م) وفيه من الصحيفة ٢٣٦ الى ٢٤٦ « ميمر وضعه الاب القديس المكرم الطوباني انبا كيرلص اسقف المدينة المقدسة بايروشليم من اجل قونت الست السيدة مرتمريم الطاهرة الكايئة بدير صيدنايه وهي قرية من اعمال دمشق وكيف كان بدو امرها وبعض العجايب الذي اظهرهم الاله منها عند دخولها الى هدا الدير الذي هو العاشر من شهر توت المبادك بركاته تحفظ المهتم والناسخ والقاري والسامع وامين »

وقد عارضنا هذا الاصل بالثاني والثالث السابقين فاذا هو يكاد يكون مأخوذًا بالتمام عنهما الفاتحة من الثاني والخبر والخاتمة من الثالث فليس فيه من ثم ما يؤثر

الخامس مكتوب بالقلم الكرشوني في جملة مشتملات المجموع السرياني رقم ٢٠٢ من خزانة الفاتيكان من الصحيفة ١٩٨ الى ٢٠٣ اوله:

« خبر ايقونة ستنا السيدة العذرى الطاهرة مرتمريم البتول في صيدنايا وما جرى فيه . . . » فيه . نعرفكم يا اخوة ان صيدنايا قرية من معاملة دمشق . . . »

وقد علق عليه السمعاني في برنامج المخطوطات السريانية (ص ٤٥٨ ــ ٤٨٤) شرحاً وافياً باللاتينية اورد في مقدمته من اخبار صيدنايا ما نقلنا بعضه في ما تقدم من كلامنا على اللغة السريانية . وهو كالسابق ليس فيه جديد يستفاد . او قديم يستعاد

وقد رأينا ان نشر هنا الاصلين الثاني والثالث حرصاً على ما فيهما من الاشارات التاريخية · وهذا نص كل منهما بالحرف الواحد

الاصل الثاني

#### « بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد

« نبتدي بعون الله وحسن توفيقه نكتب يسيرًا من عجائب الست السيدة « المجترحة في صيدنايا وتجسدها . شفاعتها تكون معنا وتحرسنا من العدو امين

« نعرفكم يا خوة ان صيدنايا قرية من اعمال دمشق ونعلمكم كيف كان « تجسد هذه الايقونة المقدسة ونوضح لمحبتكم بعض الجرائح الذي ظهرت منها

« ونحن متوسلين بشفاعتها ان نكون في يوم الدين من اهل اليمين وان نحظى

« بالصفح مع جملة القديسين امين

« المجد لله الذي جعل في المجد رضاه واختص لمجده ملائكته ومن احبه من عباده . المثلث في معاني ( ص ٥٨ ) اقانيمه الروحانية . وخواصه العقلية . رب « البرايا . وعالم الحفايا . الذي لا تبلغ الاوهام كنه معرفته . ولا تدرك حقيقة « جوهريته . المتعالية عن النعوت والصفات . خالق الارض والسماوات . ديان « الاحيا والاموات . الذي هدانا الى الامور كلها وارشدنا الى ما يخلصنا من « المحذورات . واظهر لنا مواقع منفعتنا وبيّن لنا مواضع خلاصنا بما يجب علينا ان

« نقصده وان كنا نقصر عن بلوغ نهايته فله السبح والمجد امين 
« وبعد ان الانسان يتكبد الجهاد عن الارضيات ولاسيا اذا رأى ربحاً . فكم 
« بالحري ينبغي لنا ان نواقع الجهاد في الروحيات فلعلنا ان نوبح شيئاً ونضاعف 
« الذي اودعه الرب الينا اضعافاً كثيرة . فان الفلاح اغا يصبر على الحر والبرد لعله 
« ينال ربحاً يسيراً ، كذلك المسافر لا يفكر باسباب المكاره اذا لحقته الاهوال . 
« وقطع الطرقات ، وما يجري عليه من الحوادث ، وكذلك الصياد فانه اغا يتهاون 
« ببرد الما ، لعله ينال صيداً ، فاما العناية بالاقوال الالهية فاقول ان ليس فيها حزن 
« ولا تعب ولا نصب ولكن رجا ، وسرور ، وهو كنز ( ص ٥٩ ) الى الدهر 
« مذخور ، فكيف ينبغي لي ان اتوانى فيها وخاصة اذا رأيت مثابرتكم 
« وحرصكم وانتم محبين ان تعلموا ابتدا خبر تجسد صورة السيدة التي قد ظهر 
« فيها الآيات العظيمة والقدرة العجيبة التي بها تنال البركة وبها تنزل النعمة 
« فيها الآيات العظيمة والقدرة العجيبة التي بها تنال البركة وبها تنزل النعمة 
« بشفاءتها معنا امين

« يا اخوة اعلموا وتحققوا انه كان في هذا الدير الذي هو كان مسكناً

« للرهبانات الذي هيكله على اسم السيدة انه كان فيه راهبة فاضلة قديسة نفيسة « تقية نقية ملازمة العفة والطهارة . ومثابرة على الصوم والصلاة والنسك . وكان « اسمها مارينا . وكانت تقبل الضيوف والغرباء ببشاشة روحانية . وتكرمهم « غاية الكرامة . وفي سنة الف ومايتين واثني عشر للاسكندر' طرقها رجــل « راهب خير عفيف ناسك تتي نتي طاهر مجمل مجميع انواع الطهـــارة اسمه انبا « تاودورس . وكان عزم عملي التوجه الى البيت المقدس لان هذا الموضع مدرج « لكثرة القوافل الاتية من الشرق · فقيلته الراهية احسن قبول واكرمته غاية « الكرامة · فاقام بالدير ثلاثة ايام · فلما عزموا رفقته عــلى الرواح طلب الى « الراهبة ( ص ٦٠ ) وسألها وقال صلى عــليُّ فاني مسافر اتبارك من المواضع « المقدسة التي بميت المقدس. واستعرضها . واقسم عليها ان تستقضيه بجاجة الدير. « فاجابته الى سؤاله وقالت له اشتهي من قدسك تأخذ هذا الشيء اليسير تشتري « به لهذه الكنيسة ايقونة تكون فيها صورة السيدة · فابى ان ياخذ منها شيئاً · « بل قال صلى على · وفارقها · ومضى وشاهد جميع المواضع الشريفة وتبارك منها « وقضى سائر حوائجه . واراد المسير . خرج عن البلد مقدار رمية سهم . واذا « صوت يقول نسيت ما اوصتك به الراهبة . فصار في حيرة عظيمة ( ص ٦١ ) ولم يعلم من اين جاءه الصوت بل انه انشني وعاد الى المدينة المقدسة . فوجد « هناك قوناً كثيرة . فلم تعجبه غير هذه الايقونة لان كان عليها نعمة فايضة . « وجماعته واقفين يشاهدون حسنها . فاعطى الراهب ثمنهـــا وخرج مسرعاً يلحق « رفقته . وساروا تلك المرحلة . فاخذ الراهب القونة ولفها في قطن ودرجها في ه منديل رفيع ووضعها في مخلاة

« وفي غد ذلك اليوم وهم سائرون وقع عليهم حرامية وارادوا قتله واخذ « ما معه . فسمع صوتاً يقول له اعبر ولا تخاف . فعبر بين ايديهم ولم يضع احد « يده عليه . وكان بوادي الجيب . فلما وصل نابلس صاحب اقوام اخرين وبعضهم « يريد السفر في البحر . وبعضهم في البر . لان الطريق كانت مخيفة جداً من « الوحوش وقطاع الطريق فسار ( ص ١٢ ) بعضهم في طريق الناصرة . فسار

« معهم . وكان في الطريق اسد . فلما رأوه خافوا خوف شديد . فخاطبه الصوت « ينتهر الاسد ويقول ليس لك عليهم قدرة وإذا بالاسد نكس راسه وانهزم. وإن « الراهب لمــا راى خلاصه من الحرامية والاسد تعجب . وازداد في القونة رغبة « وقال في نفسه اخذ هذه القونة لتكون لي بقية امانة لا على سليل الخيانة . « فوصل الى الناصرة وتبارك من الاثارات المقدسة وقصد يسير مع السائرين الى « عكة ويركب في البحر ولا يعبر على قرية صيدنايا . فاصاب مركب سائرًا « فهاج عليهم ربح عاصف وكادوا يغرقوا وايسوا من الحياة وابتـــدوا يوموا « قماشهم . واذا بصوت من تلك المخلاة يقول لا تخاف فاني انا معك وسكنت الرياح وهدت الامواج . فلم يشعروا الا والمركب رجعت للموضع الذي اقلعت « منه . ففكر الراهب في نفسه ان ذلك من رغبته في القونة فاستصحب « رفاقه ودخل الى طبرية ووصل الى دمشق ومنهـــا الى صيدنايا · ولم يعلم « الراهبة بنفسه ولا هي ايضاً عرفته من كثرة الطارق · فيات تلك الليلة وهو « يطلب من الله يغفر خطاياه وقام حل المنديل عن القونة فوجه القطن ملول « والمنديل غير مبلول واذا الايقونة مكللة بالعرق ففرح وقـــال في نفسه « اخذها معى اينا توجهت . فاخذ القطن رده الى مكانه ولفها بالمنديل ووضعها في « المخلاة كما كانت . وودع الراهية وخرج يطلب الباب فلم يجده . فعاد الى « موضعه فنظر الباب مفتوح ( ص ٦٢ ) وكان اذا جا. للباب لم يجده واذا جلس « موضعــه يصيمه مفتوح · واقام هكذا ثلاثة ايام والراهبة متعجبة منــه · « وتحبيب له ما يأكل ويشرب · فما كان يذوقه · فظنت انه مختل · فتقدمت « اليـــه وقالت له · ما الذي يولمك وما الذي تشتكى . وانه سلم عليها وعرَّفها « بنفسه واخبرها بجميع ما جرى الله وبالاصوات الذي نادوه الى اخر وقت. « فلما فرغ حديثه . فسيحت الله وصنعوا مطانيات لنعضهما . واخرج لها الايقونة . « ففرحت بها فرحًا عظيمًا . فلما مسحوها من تكلل العرق وهو برائحة زكية « يجِب. فوضعوها في طاقة مطينة بالتراب · وكانت ترشح بزيادة الى ان كان « يخرج حتى يقع على الارض. وان الراهب اقام في خدمة الموضع الى ان مات

« وقبر خارج الكنيسة بشمال، وكذلك الراهبة، وتناشئت الرهبان رجال ونساء « وفي سنة الف وثلثاية وسبعين للاسكندر الحضر انبا موسى مطران من ديار « القسطنطينية ليتبارك من الايقونة · ولما البصر الحيل ينزل على الارض فانكر « على الراهب يوحنا ونقل الايقونة من ذلك الموضع . واخذ المطران البركة . « وانطلق وهو يسبح الله · واما الراهب زخرف الموضع بالرصاص · وعمل فيــه « صينية في الطاقة · وفي الصينية جرن رخام · وفي صدر الطاقة منديل حريو « مرقوم بغزل دهب . وكان هناك كاهن يدعى مرقص . عمل قداس . فقال له « الى هذه الاخرى . فكانت رجفة من زَّعَف ( مثل سعف ) النخل اذا هزها « الهوا حتى ان الحاضرين ظنوا ان الدنيا تنطبق عليهم . وان القسيس يبست يديه . « واعتقل لسانه من الفزع . واقام ثلاثة ايام وتنيح . فلما راوا ذلك امروا ان لا « يخدمها الا راهب بتول . او راهبة عذرا. . وصار يظهر فيها في هـذا الديو « المذكور قوات عظيمة في كل وقت من شفا الامراض والاسقام . وكم من اعمى « ابصر . واصم سمع . واخرس نطق . ونرمن فقام . ومحموم شغي . ومجنون « بري . وان تشني كل الامراض وتقضي كل الحوائج وكل من يجي لها بامانة واخذ « منه، زاد عنده وفاض وبغـير امانة فلم يزيد عنده ولا ينقص · وتظهر الايات « والعجائب في بيوت كل من ياخذ بامانة صحيحة

« فاذا كان هذه الصورة شاع في البلاد وسائر المسكونة وعرف فضلها « ومعجزاتها وقوتها واشتاق كل احد الى نظرها والتبرك منها وسيلنا ان نزيد « في كرامتها . والتحفظ بها . والافتقاد لها بالادهان الفائقة والروائح الطبية » و والشمع الفاخر ، والزيت النقي . ونبعد عنها الردية ودفن الموتى عندها . وكان « المعتني بهذا الخبر الراهب يوحنا المقدم ذكره ، ويغفر خطايانا وخطاياه ويسكنه « مع صديقيه واصفياه بشفاعة السيدة ام النور . وماري موسى وهرون . وجميع « القديسين امين ، ونسأل ربنا والهنا ومتولي خلاصنا . يسوع المسيح ان تكون « نعمته حالة عليكم ، كباركم وصفادكم ، وشيوخكم وشبانكم . وان

- « يغني فقراكم . ويستر حريمكم . ويبارك في ( ص ٢٤ ) منازلكم . ويشهر
   « ارزاقكم . ويحيي اولادكم . ويدفع عنكم الوبا والبلا، والقحط والغلا .
   « ويقيكم الافات . ويعافيكم من سائر العاهات . ويحوطكم بالنعمة الالهية .
   « ويدبركم ويكثركم بالامن والطانية بشفاعة الست السيدة ذات الشفاعات .
- « معدن النقا والبركات، ام النور والدة الاله · والقديس المجيد ماري جرجس ه ومار يوحنا المعمدان وجميع القديسين آمين

« تمت عجوبة ايقونة الست السيدة مرتمريم الطاهرة بصيدنايا بسلام من الرب امين « وكاتبها الحاطي المرذول العاجز ، يصنع المطانية تحت اقدام كل واقف « عليها ، ان يذكره بالرحمة ويستر عيبه ويصلح غلطه ، والرب يعوض ما يقول، « وافعاله اضعاف ذلك، بشفاعة مرتمريم الطاهرة امين » ( ص ١٠ )

### الاصل الثالث

#### « بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد

« نبتدي بمعونة الرب سبحانه وحسن توفيقه بشرح الاعجوبة العظيمة الذي « ظهرت بناحية صيدنايه من الام المباركة الراهبة الطوبانية العابدة لله تعالى القديسة « المجاهدة مارينا الرئيسة بدير الامهات في اليوم المبارك بركاتها علينا يا اباي واخوتي « امين

« قال المجد لله المحقة كلمته ، العزيزة قوته ، العالية قدرته ، الشاملة عباده « المؤمنين برحمته ، فاتح ابواب الرحمة بعد ارتتاجها ، مشفي اوصاب النقمة بعد « عسر علاجها ، مانح من صبر افضل المطالب ، واهب من شكر له في السرا ، « والضراء اجزل الرغائب ، مخلص المتوكلين عليه من بوايق الضوايق واسباب « النوائب ، منجي المساكين والبائسين ، منقذ الهالكين والآئسين ، المان على « عبيده بشفايهم ، المتدارك ارماق شعبه عند اظلالهم على الاياس واشفايهم ، المتدارك ارماق شعبه عند اظلالهم على الاياس واشفايهم ، « الذي لا يدوم الى الابد حقده ، ولا يخلف على طول الامل وعده ، ولا يخيب « رجاء من توكل عليه بصدق النية ، ولا يرد دعوة من دعاه بنقاوة الضمير وحسن « الطوية ، الجايد علينا معشر الثابتين على الامانة المستقيمة باحسانه ، الصافح « الطوية ، الجايد علينا معشر الثابتين على الامانة المستقيمة باحسانه ، الصافح

« ( ص ٢ ) عن اثامنا السالفة بعفوه وغفرانه . ليس باعمال بارَّة قدمناها . ولا بتوبة « نقية اسلفناها . ولا بدموع مرة اسكيناها . ولا باقلاع عن العادات المذمومة « التي الفناها . بل برحمته خاصة احيانا . وبرافته رد وجهه الينا ولم يذكر خطايانا . « وعنته احتذبنا الى ببعته وما اقصانا . رحمة منه فايضة على جماعة المستحمين، « وتبصرة لنا لنكون من المعتبرين، ولكما نعلم ان من رجاه بالصبر تعطف عليه . « ومن طلب منه بالفكر نظر اليه . ونتيحقق قوله الحق انه يكون معنـــا الى « الابد والدهر . ويصدق قول نبيه المغبوط ان حافظ استرائيل الذي يحفظنا لا « يغفو ولا ينام . نشكره على ما افاضه علينا من جلابيب نعائه . وجلاه عنا من « غرابيب ظلم الشيطان المحال وظلمائه . ووهبنا من رحمته التي احيا بها النفوس . « واذال بها العكوس . ورفع بها من الذل الروثوس . وفتح لنا ابواب بيعتــه « رعبته من عبودية الطغيان . لتكون من اسره وقسّوه مطلقة · واطلق السنتنا « بعد خرس الهموم فها هي بتسبحته منطلقة · ونقدسه انا. الليل واطراف النهار . « وغجده تمجيد من عرف قدر هـــذه النعمة العظيمة المقدار . فله المجد والعزة « والاكرام. والقوة والحبروت والسلطان. من الان وكل اوان الى دهر الداهرين « امان

« قال كانت امرأة قديسة عابدة لله تعالى ، قايمة بالصلاة والصوم الليل والنهار ، شما مارينا ، وكانت رئيسة على دير رهبانات بصيدنايه ، وكانت تقبل اليها « ( ص ٣ ) كل غريب وكل ضيف ببشاشة روحانية ، وتكرمه غاية الاكرام ، « وفي سنة الف ومايتي واثني عشر للاسكندر الماقدوني حضر الى هـذا الدير « راهب خير ، عفيف ، ناسك ، طاهر ، مجمل في انواع الطهارة ، اسمه نادرس ، « وكان قاصد الزيادة لبيت المقدس ، ليصلي في تلك المواضع الشريفة ، وكان « في الموضع الذي كان معتاداً بالناس ياو ون فيه ، جماعة كبيرة ، وقوافل عظيمة « من الموضع الذي كان معتاداً بالناس ياو ون فيه ، جماعة كبيرة ، وقوافل عظيمة « من المدير ثلثة ايام ، فلما عزم على المسير ، قال للراهبة صلي علي ايتها الام « فاقام بالدير ثلثة ايام ، فلما عزم على المسير ، قال للراهبة صلي علي ايتها الام « المباركة ، فانني ماضي اتبارك من المواضع المقدسة في بيت المقدس ، وكان

« اكتم هناك حاجة . فانا اتي بها معي بعون الله . فاجابته الراهبة المباركة قائلة الشتهي من قدسك يا ابي ان تأخذ مني شي . من الدراهم . تشتري لهذه الكنيسة « قونة . يكون فيها تمثال صورة الست السيدة مرتزيم . وانه وعدها انه يأتي « اليها بما طلبت ، ولم يأخذ شي . من الفضة . ثم انه مضي الى بيت المقدس وتبارك « من جميع الاماكن الشريفة . فلها هم بالرجوع عائداً الى بلاده ، وخرج عن « البلد تقدير ميل واحد ، واذا صوت ينادي قائلًا له « يا تادرس انسيت مله « اوصتك به الراهبة المباركة » ، عند ذلك بقي في حيرة عظيمة ولم يعلم من اين « جا م الصوت . بل انشى عائداً الى المدينة المقدسة . فوجد هناك قون كثيرة . « فوقع غرضه على هذه الايقونة المقدسة . الذي تكلمنا لاجلها فراى عليها نعمة « فايضة وبها ، عظيم . وجمال ( ص ؛ ) بديع ، حتى ان كل الوقوف كانوا شاخصين « فايضة وبها ، عظيم . وجمال ( ص ؛ ) بديع . حتى ان كل الوقوف كانوا شاخصين « فايضة وبها ، عظيم . وونن ثمنها . وانه لفها في قطن . « ودرجها في منديل نضيف نقي ، ووضعها في مخلاة كانت معه ، ثم خرج مسرعاً « حتى يلحق رفقته

« فلما كان غد ذلك اليوم وهم سائرون . اذ وقع عليهم لصوص وارادوا وتتلهم . ونهب ما معهم . فلما ايقنوا القوم بذلك . اذ صوت ينادي من المخلاة . « قائلًا « اعبروا ولا تخافوا » . فعبر بين ايديهم هو ورفقته . فلم يطرح عليهم احد منهم يد . وكان ذلك في موضع يعرف بوادي الجيب . فلما وصل نابلس « رافقه جماعة الى الناصرة . فبينا هم في الطريق . اذ قد خرج عليهم اسد كان « يقطع السبيل على كلمن سلك ذلك المكان . فلما نظروه . وقع عليهم خوف « شديد ، ورعبوا رعباً عظيماً . فلما ايقنوا بالهلاك والتلاف . واذا صوت من « المخلاة يقول « اعبروا ولا تخافوا » . فعندما سمع ذلك الصوت ، اشتد قلبه » « وقوى عزمه » وبدى يشجع اصحابه . واذا بفارس عظيم مضروب اللئام يجر « الاسد كمثل واحد يجر البهيمة . ويقول له « ليس لك عليهم سلطان » . فنكس « الاسد راسه » وولًا منهزماً . فلما نظر الراهب ما فعلت الايقونة من حديث « اللصوص والاسد وخلاصهم منهم » تعجب عجباً عظيماً . وانه لما نظر تلك « المجانب رغب في الايقونة رغبة عظيمة وفكر في نفسه قائلاً . لاخذت هذه « المعجانب رغب في الايقونة رغبة عظيمة وفكر في نفسه قائلاً . لاخذت هذه « المعجانب رغب في الايقونة رغبة عظيمة وفكر في نفسه قائلاً . لاخذت هذه « المعجانب رغب في الايقونة رغبة عظيمة وفكر في نفسه قائلاً . لاخذت هذه « المون لي ء ناً وحصناً منيماً ( ص » ) في اوقات الشدة . فلما وصل « القونة لتكون لي ء ناً وحصناً منيماً ( ص » ) في اوقات الشدة . فلما وصل « القونة لتكون لي ء ناً وحصناً منيماً ( ص » ) في اوقات الشدة . فلما وصل

\* الى الناصرة وتبادك من اثارات السيدة البتول. ثم انه عزم الى عكا ليركب « في البحر، قصدُه ان لا يدخل قرية صيدنايا لاجل محبته في تلك الايقونة « فعند وصوله الى عكا وجد مركباً مقلعاً فركب فيه . فلما ان لججوا في « البحر هاج عليهم ربح عاصف . حتى اشرف ذلك الراهب عـلى الغرق هو « ومن معه من عظم تلك الشدة وذلك الهول العظيم . فلما ايقنوا بالهلاك، رموا ما معهم من القماش . ولم يشتهى الراهب ان يفرط في تلك الايقونة . وانه « تحير، ولم يدري ماذا يصنع. وفيا هو كذلك واذا بصوت خارج من « المخلاة قاناًدُ له « لا تخف فاني ممك » . وعندما سمع ذلك الصوت سكن « الريح . واذا المركب قد ارسى في الموضع الذي اقلعوا منه فعلم ذلك الراهب « ان الذي اصابه بسبب رجوعه عن الطريق . ورغبته في اخذ القونة . وللوقت « عاد مع رفقته . وسار حتى اتا الى دير صيدنايا بتدبر الله . ودخل الكنيسة وصلى « الصلاة المفروضة . وانه لم يعرَّف الراهبة بنفسه . وهي ايضاً لم تعرفه . لاجل « كثرة الجموع المترددين الى ذلك الدير . فلما استراح وبات تلك الليلة يصلي « ويطلب ويتضرع الى الله تعالى ان ينجح مساعيه، ويعينه على خلاص نفسه، « ويستجيب طلباته . فلما فرغ من صلاته افتقد الايقونة المقدسة، واذا القطن « الذي كان عليها مبلول · فتعجب من ذلك عجباً عظيماً ، وصار مفكرًا في امر, « الايقونة، ويتفرس فيها، واذا هي مكللة بالمرق. فابتهج عند ذاك، وفرح « وتهلل وجهه . ( ص ٦ ) وقال في نفسه ان هذه الايقونة لا افارقها ابدأ وهي التي « توصلني الى بلادي سالم. وعزم على اخذها معه لقوة ايمانه بها لاجل الايات الظاهرة « منها . ثم انه لفها وردها الى المخلاة . وودَّع الراهبة واخذ صلاتها وحمل المخلاة « وخرج يطلب الباب فلم يجد مكانه . ثم رجع عائدًا الى داخل الدير، وتفرس « ناظراً الى مكان الباب، فوجده مفتوحاً . وصار كاما هم بالخروج من الدير يغيب « عنه مكان الباب ويصير كانه مسدود . ولم يزل على هذه الحالة ثلثة ايام . والراهبة « مفكرة في امره. متعجبة من تعويقه. وكانت تاتي اليه بما ياكل ويشرب. وكان « لا يشا الاكل ولا الشرب. فظنت الراهبة انه قد اختل في عقله. ثم تقدمت « اليه برفق قائلة له « ما الذي يولمك يا ابي واي شي تشتكين. » فنهض عنـــد « ذلك من وقته، وسجد بين يديها قائلًا « اغفري لي ذنبي لاجل الاله . فانني

« انا هو الذي كنت عبرت بكم من زمان كذا وكذا . واوصيتيني لاجل مشترى « قونة بوسم الدير . » والوقت عرفته من ساعتها . ثم شرع يحدثها مجميع ما « كان من عجانب الايقونة ورجوعه بسببها ، وما اتفق من اللصوص والاسد ، « واهوال البحر ، وسماع الصوت الذي خاطبه منها مرار ًا ، ورجوع المركب الى « موضعه » وجميع ما عزم عليه لرغبته فيها ، وكيف عاد الى الدير ، وكيف اخنى « نفسه منها ، وكيف فتح المخلاة ، ووجد العرق قد جلل الايقونة ، وكيف بل « القطن ، وانه فتح بين يديها المخلاة واخرج تلك الايقونة العجيبة المذهلة للمقول . « وحين ابصرت تلك الراهبة المباركة ذلك العرق على تلك الصورة العظيمة الجليلة « وحين ابصرت تلك الراهبة المباركة ذلك العرق على تلك الصورة العظيمة الجليلة « وفزع ودموع غزيرة ، ثم اقبلت تمسح تلك الايقونة بمنديل كان معها وهي تعود « وفزع ودموع غزيرة ، ثم اقبلت تمسح تلك الايقونة بمنديل كان معها وهي تعود « تتكلل بالعرق ، وكانت رائحة ذلك العرق ذكيه جداً ، ثم ان اولئك الراهبات « العفيفات المباركات حماوها ووضعوها في طاق غير مبنية

"العقيقات المبار الله عليها وصعوفا في طاق عير مبليه « ثم ان الواهب قال لتلك الراهبة المباركة مارينا « ها انا اتيت اليك بهذه « القونة العظيمة التي عليها تثال الست السيدة . واخبرتك بجميع ما انفق منها من « العجائب والقوات . والسيد المسيح شاهد علي انني لم ازيد فيا اخبرتك به ولا « انقصت . وها الجاعة الذين كانوا صحبتي حاضرين معي في هـذا المكان » . « وانهم اجتمعوا جميعاً وشهدوا بمثل هذا الكلام . وكان فيهم جماعة اساقفة وقسوس « وشامسة قديسين ونساك طالبين خلاص نفوسهم . وكان ذلك اليوم الذي اقاموا « فيه هذه الايقونة المقدسة في هذا الدير المبارك اليوم السادس من ايلول الموافق « فيه هذه الايقونة المقدسة في هذا الدير المبارك اليوم السادس من ايلول الموافق « عليك ايتها الاخت المباركة القديسة ان تجتهدي في خدمة هـذه الايقونة ليلا « ونهاراً كما يجب لها . ثم ان ذلك العرق تزايد حتى انه كان يسيل ويقطر على « ونهاراً كما يجب لها . ثم ان ذلك العرق تزايد حتى انه كان يسيل ويقطر على « الارض . وان ذلك الواهب المبارك تادرس اقام في خدمة ذلـك الدير الى ان « تنيح فيه ودفن خارج الدير بجواد الكنيسة في الجانب القبلي والواهبة ( ص ٨ ) « الماركة مارينا الصالحة تنيحت بعده ودفنت بجانبه بسلام

« ولما كان في سنة الف وثلثاية وثلثة وسبعين للاسكندر حضر في هذا

<sup>(</sup>١) سنة ١٠٦١ للميلاد

« الدير من مدينة القسطنطينية مطران اسمه انبا موسى، اتى ليتبارك من الايقونة « القدسة عندما سمع بخبرها . فلما عاين هذه القدرة الطاهرة والدهن ينزل على الارض « تعجب عجباً عظماً وقال لا يجوز ان يسيل هذا الدهن وينزل هذا الحيل عملي « الارض، بل تنتقل هذه الايقونة المقدسة العجيبة الى موضع واسع . ويحفظ ما « يفيض من البركة ليستشني بها كلمن يقصدها . وكان مقياً بالدير في ذلك « الوقت راهب اسمه يوحنا فقيل ما اشار به عليه المطران المشار اليه . وبعد ذلك « انتخب لها الراهب موضع شريف . فعمل فيه طاقة عظيمة . وزخرفها بالرخام « والجص . وعمل جوف الطاق صينية كبيرة جدًا من الرخام . ووضع في وسطها « جرن رخام . وعمل في صدر الطاقة مسند حرير مرقوم بالذهب . وكان في ذلك « الوقت كاهناً اسمه مرقص مقيماً بالقرى المجاورة للدير . فعمل ذلك اليوم القداس « واكمل خدمته ثم تقدم ومعه جماعــة من الناس من كل الجنوس الذين كانوا « حاضرين وبايديهم الشموع والبخور والصلبان . فحمل القس مرقس المذكور « الايقونة الشريفة على ذراعيه ليدور بها الكنيسة وحول الدير . فبينا هم كذلك « واذا زلزلة عظيمة قد زلزلت الارض حتى كاد الدير ينطبق على كل الحاضرين. « وكانوا يسمعوا من جوف الصهريج الذي في وسط الكنيسة آضراب شديد في « الماء وانزعاج عظيم مثل صوت الرعد الهائل . حتى ان كل الحاضرين فزعوا فزعاً « عظماً ( ص ٩ ) شديدًا وظنوا ان السماء انطبقت على الارض. فلم تُزل الارض « ترجف حتى وضعها ذلك القس من يده في المكان الذي كانت فيه . وحين « وضعها في مكانها اعتقل لسانه من الفزع . وصار لا يستطيع ان يمد يده ولا « يجمعها . فاقام على هذه الحالة ثلثة ايام . ثم مات بعد ان قاسا صعوبة كبيرة في « خروج نفسه . وسمعرا في ذلك الوقت صوتاً من تلك الايقونة المقدسة يقول « لا تمكنوا احدًا من الناس المقيمين في هذه الاماكن والآتيين اليه ان يغير هذه « الايقونة من هذا المكان . ولا تدعوا احدًا يخدمها من الاقوام العلمانيين . فلما « سمعوا ذلك الصوت فزعوا فزعاً شديدًا وتعجبوا عجباً عظيماً لما رأوا هذه القدرة « العظيمة . وامروا ان لا يخدمها الا راهب بتول او راهبة عذرى . ومن تعدى « ذلك يكون تحت اللعنات الخارجة من فم الآله جل اسمه على القوم المخالفين « واما ما اتفق من القوات العظيمة والبراهين الجسيمة والمعجزات الطاهرة في

« إشفا. كل الامراض والاسقام لكل الآتيين الى هذا الدير وقبول دعا كل من 
« يتوسل بالست السيدة العدرى ومن ياخذ من ذلك الحيل بامانة فانه يفيض في 
« منزله في يوم تذكار الايقونة المقدسة في كل سنة ، ويكون له منجي ومخلص 
« من كل الامراض والاوصاب وسائر العاهات ، ومن ياخذ منه بغير امانة فلا 
« ينتفع به ويحصل له الضرر الكثير المستعاذ منه ، فشاع خبر هذه الايقونة 
« المباركة في كل الاقطار وعرفوا كل الخلايق قوتها وصح عند الملوك والاعوام 
« فضلها ومعجزاتها وصار كل احد يشتاق الى مشاهدتها ويسعى الى (ص ١٠) 
« الاستشفاع بها

« فسليلنا ان نزيد في اكرامها . ونتضرع اليها ان تجعلنا مستحقين للدخول الى « ملكوت السموات . ونزيل عن قلوبنا الشكوك والشبهات، والتهاون في ادا. « فرايضها، لانها قد استحقت من الاله كل النعم الجزيلة التي تعجز الالسنة عن « وصف النسير من بعضها . طوباها لانها افضل من كل النشر . طوباها لان غبريال « الملاك اتاها مشراً بكلمة الاله المنتظر . طوباها لانها سمعت الصوت بالسلام « الالهي · طوباها لان الروح القدس حل عليها وظللها قوة العلى · طوباها لانهــا « ولدت الغير محوي . طوباها لانها حل فيها الجالس على الشاروبيم . طوباها لانها « صارت كرسياً للمهلل والمرتل من السارافيم · طوباها لانها صارت المصباح الذي « اشرق فيه نور اللاهوت · طوباها لانها صارت الباب الشرقي الذي فتحه الرب « الصاباووت · طوباها لانها الكرمة الزاهرة الطالع منها عنقود الحياة · طوباها « لانها صهيون الظاهر منها منجي الخطاة . طوباها لانها كنز الحق الذي ظهر « منه السر الخني · طوباها لانها صارت ام الحياة كما اعلن ذلك اشعيا النبي . طوباها « لانها هي المركبة المشاهد لها حزقيال . طوباها لانها قدس القديسين الساكن فيه « عمنويل . طوباها لانها الملكة والدة الله المتحنن على كافة الخلايق اجمعين . الذي « ایاه نسال آن پنیر عقولکم . ویحفظ انفسکم واجسادکم . ویجــل برکاته « على دراريكم . ويلهمكم العمل بطاعته والتمسك بوصاياه ومحبته . ويحسن « لكم العقبي في الدنيا والاخرة . ويوقيكم من مكايد العـــدو (ص١١) « المرهوب. ويبلغكم امثال هذا العيد المبارك سالمين من كل المكاره والعيوب،

«سنين عديدة ، واعوام متصلة مديدة ، وانتم فاتزين بالاعال المرضية ، فرحين «مسرورين مساهمين الملائكة النورانية ، ويستجيب صلواتكم ، ويغفر آثامكم ، « وينيح انفس اسلافكم ، وعنج الصحة لمشايخكم والعفة اشبانكم ، والنشأة « الصالحة لاطفالكم ، ويخضع لكم الاعدا، المناصبين لكم ، وان يقيم قرن « المذهب المسيحي ويخذل اعدا، البيعة ، ويجعل كيدهم راجعاً على رو وسهم « ويدخلكم في زمرة الابرار ، ويجعل لكم حظاً ونصيباً مع كافة مختاديه « الاطهار ، ويجعلكم مستحقين لماع الصوت المملو فرحاً القايل تعالوا الي الاطهار ، ويجعلكم مستحقين لماع الصوت المملو فرحاً القايل تعالوا الي « يا مباركي ابي ارثوا الملك المعد لكم من قبل انشا، العالم ، ما لم تراه عين ولم « تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر ، بشفاعة الست السيدة والدة خلاص « العالمين المتجسد منها لاجل فكاكهم من الاعدا، المتمردين ، وكافة الشهدا، « والقديسين ، الان وكل اوان والى الابد امين ، ولله المجد دائماً وعلينا رحمته الى الابد امين

« نجز هذا الخبر المبارك العالي في العشرين من شهر بوونه المبارك سنة الف « ومايتين واثنين للشهدا. الاطهار رزقنا الله شفاعتهم امين

« وكان كتبه بجزيرة رودس المحروسة المويدة بنعمة الروح القدس امين »

ومن مقابلة هاتين الروايتين برواية المشرق يتبين ان القصة واحدة في الاصول العربية كلها لا تختلف شيئاً في معناها، بل تتفق كثيراً في لفظها ومبناها، خلابعض تصرف قليل واختصار في الشرح والتفصيل وليس هنالك فرق الا في اسم المطران القادم من القسطنطينية فانه في نسخة المشرق مكسيموس وفي سائر الاصول انبا موسى، ثم في سنة حضوره الى صيدنايا فانها في الاصل الاول والثاني ١٣٧٠ للاسكندر وفي نسخة الاب قسطنطين الباشا وفي الاصل الاصل الاصل الاحل الدائل ١٣٧٠ وغاية ما تتباين فيه هذه النسخ خصوصاً هي المقدمات المسوقة بين يدي الخبر، والخواتم وهي خارجة عن اغراض المقدمات المسوقة بين يدي الخبر، والخواتم وهي خارجة عن اغراض

التاريخ فلا يعبأ بها ، ومن تدبر نسخة المشرق وعارضها بنسخة باريس رقم ٢٦٢ وجدها من اديم واحد تكاد تكون المشابهة بينها حتى في العبارة ، وعندنا ان متن القصة الأم هو ما ورد في الاصل القبطي رقم ١٥٥ وعنه ولاشك أخذت كل هذه النسخ المتأخرة ، فكان كل من اراد ان يخطب يوم عيد السيدة يتناول منه نص الخبر ويسرده بالحرف الواحد او ببعض تصرف ، بعد ان يضع له فاتحة بالعظة وخاتمة بالدعا ، يقلد فيها المثال الاصلي وينحو منحاه في تكلف السجع والفصاحة اذا لم يقتصر على النقل البسيط كها في نسخة الفاتيكان التي نبهنا عليها

وبالاجال ان الاصل الثالث متقدم على ما سواه لتقدمه في الوضع والتاريخ وفيه زيادات وشروح وتعيين في الزمن لا ترى في غيره وفيجب من ثم ان يعتمد دونها الى ان يكشف لنا البحث والتنقيب نصاً سابقاً من النصوص التي كانت دون ديب اهم المصادر التي استمد منها زواد الافرنج ما دووه منذ القرن الثالث عشر

ولا بأس ان نضم الى هذه الاسانيد العربية اثرًا آخر من الآثار الدمشقية في القرن السابع عشر . وهو زجل عامي للخوري يوحنا ابن الشهاس عيسى عويسات احد رجال الكهنوت المشار اليهم في عهد البطريرك مكاريوس الزعيم جمع فيه كل ما سبق تفصيله من اخبار الايقونة . وهذا نصه نقلًا عن مجلة المشرق

صيدنايا تفتخر بين البشر ذكرها دون البلاد شاع واشتهر

وابتنوه باسم مريم ستنا منظره يجلي عن القلب الكدر

صار بها دير عظيم في البنا كل من زاره فقــد نال اللني واقامــوا ريّسة للاخوات كان لها ذكر عظيم مفتخر

من بقي ياتي ويصبر صبرهـــا وهي لله شاكرة من غير ضجر

كي يزور القدس والقبر المجيد حين ظهر من قدسه ما قد ظهر

هل لك حاجة انا راجع قريب هات لنا قونة تكون احلى الصور

والجزا مني ومنن رب السما واستقام يمشي ويسرع في السفر

جا، صوت یذکره ما قد جری وارتجع للقدس خائف منذءر

كانها تنطق وتبدي بالسلام ادرك الرفقة وهم اربع نفر

كانت القونــة لهم نعم الرفيق لا تبـــالوا قط اصلًا من بشر

شبه جاموس عريض مست دير ارعبت السبع وكى منقهر اسكنوا فيه راهبات نعم البنات من اكابر جنس قوم خيرات

الام مارينا لقد طاب ذكرها كم اصبحت مع جلالة قدرها

حلف الراهب لها باسم الصليب قالت لك عنـــدنا اوفر نصيب

صورة البكر العفيف مريا اقسم أن ليس ياخذ درهما

واتجب للقدس في بدو الصيام وانذهل عقله من ذاك المقام

وانثنی راجع وقونة ما اشتری استمع صوتاً وشخصاً لم یوا

فاشترى قونة عجيبة للانام تفرح القلب الحزين المستهام

صادفو قوماً لصوص قطاع طريق كلمتهم قائلة جوزوا المضيق

بعد هذا جا اسد قد البعير كانت القونة لهم نعم النصير صوتها يوعب ويرجف للعقول آخذ الصورة الى جوًّا البحار

واتفق معهم ولحج في البحار ثم عج البحر من هــول الخطر

ايقن المسكين للنفس الثلاف صوتها للبحر والربح انتهر

قوة الدير صيرتها راجعة ادركوا المينا لدى وقت السحر

وابتــدا يشي سريعاً ليصل ثم جــا للدير وهو مستتر

واشتهاها له وما راد الفراق لم يجد مخرج ولا للباب اثر

لم يجـد باباً ولا ضوءًا ينور وبقي جالس حزيناً يفتكر

وان رجع عاين خيال الباب وراه اخرج القونة وهي احلى الصور

ما بلاه من صنوف النكبات كم تعب في ذا الوجود كم صبر

وابتنوا طاقـة لها في طولها والعرق نازل كاهطال المطر اذ رأى الراهب ذا الام المهول ابتدا في نفسه يفكر يقول

فاتجه عكا مع القوم التجار ثارت الارياح وانبث الغبار

ابصر الراهب روحــه في خلاف صاحت القونة وقالث لا تخاف

بعد ساعة والسفينة مقلعة البصروها صوب عكا طالعة

ودع الراهب رفاقه وانفصل صيدنايا بعد كلفة قد حصل

اخرج القونة وهي تنضح بالعرق ثم جا للباب قصده ينطلق

وبقي طول النهار في الدير يدور -فاستحى الراهب وفكر في الامور

ان قصد یخرج فالباب لم یواه فاتجع قلبه علی ما قد دهاه

كرّموا القونة بما يصلح لها وضعوا جرن الرخام من اجلها هذا اعظم واعجب ما جرى صاد لايقونة خشب لحم يُرى المرها شاع كذا بين الورى يا شقاوة من يكذب ذا الخيبر علما صودة وايقونة خشب لحم صادت ان ذا الامر عجب آية تُكتب بما من ذهب ذي عجيبة في الانام دون الصود علما صودة خشب في جتما صاد لها لحم دطب في لمسها حالها صودة خشب في جتما ان يكن خاطي فويله ان جسراً كل من جا وابتدا يجسها ان يكن خاطي فويله ان جسراً

وقد ُعني بعض الشعراء الفرنسيين قديمًا بنظم هذا الخبر ايضًا . اقتصر منه فيليب ُموسكت على ابيات ثمانية حوالي سنة ١٢٤١ ً . ولكن غيره توسع فيه توسعًا احاط بكل تفاصيله و نُشرت منظوماتهم في الكتب والحجلة الآتية :

- Les Miracles de Notre-Dame de Sardenay. Traduits et mis en vers (1019) par Gautier de Coincy et publiés par M. l'Abbé Pacquet en 1858
- Robert Grosseteste. Edité par Mat. Cooke dans Carmina-Anglo-Normanica, Londres, 1852. Publications of the Caxton Society
- Itinera Hierosolymitana, Publications de la Société de l'Orient Latin, Genève 1885, p. p. 261-265
- Romania t XI ( 1882 ) p. p. 519-537 et t XIV ( 1885 ) p. p. 82-83.

ومما يضاف الى جملة المصادر الشرقية التي جاءت فيها قصة الايقونة « شرح اعجوبة العذراء في صيدنايا » باللغة الحبشية في مجموع في خزانة باديس رقم ١٢٦ في الصحيفة أ ١١ . وقد فسح

(3) Catalogue des Manuscrits Ethiopiens de la Bibliothèque Nationale 1877,

p. 154

<sup>(</sup>۱) الشرق ۲۰ (۱۹۲۷) ص ۳۰۰ ۲۰۳

<sup>(2)</sup> Philippe Mousket. Chronique rimée (Itinéraires à Jérusalem publiés par Michelant et Raynaud ) Genève 1882 p. 120

الاحباش مكاناً لذكر هذه الايقونة في كتاب اخبار القديسين بتاريخ عاشر مَسْكَرَّم الموافق لسابع ايلول ولكنهم توهموا ان صيدنايا في القطر المصري

ولا شك ان هذا الاعتقاد في الايقونة انتقل الى الحبش من مصر . وكان الاقباط يعظمون العذرا، جدًا ويتعبدون لها كثيرًا حتى بلغت اعيادهم التي خصُّوها بها قديمًا اثنين وثلاثين عيدًا فيا حكاه عنهم الاب ڤانسِلب الدومينكي في كتابه تاريخ كنيسة الاسكندرية . وعد بينها «عيد تحول ايقونة صيدنايا الى لحم ودم » . وكانت اخبارها وما ينسب اليها من الآيات والعجائب ذائعة بينهم ولنساخها اقبال عليها كما يستدل من كتابتهم لها حتى في رودس كاتقدم

وقد افرد الموارنة ايضاً في سنكسارهم تذكارًا لايقونة صيدنايا بتاريخ ٢٤ اذار وهو اليوم الذي جعلوا فيه ايضاً ذكر البار ارتامون من مدينة سلوقية ، وهذا نص ما جا، في الصفحة ٢٠٨ من السنكسار المخطوط بالقلم الكرشوني في كنيسة الكرسي البطرير كي ، وهو مختصر من الاصل القديم نقحه ورتبه المطران جرمانوس فرحات منسوخاً بقلم الخوري يوحنا عواد من قريبة حصرون انتهى منه في اول نيسان سنة ١٨٤٣

« ذكر ايقونة مريم العذراء في صيدنايا . قال المعلم انزيكوس سبوندانوس « في تاريخ سنة الف وماية وثلث . انه كان في قريــة من قرى دمشق الشام « تسمى صيدنايا دير على اسم مريم العذراء وكان فيه ايقونة مريم والــدة الاله

P. J. Vansleb. Histoire de l'Eglise d'Alexandrie écrite en 1672 - 73 Paris 1677, p. 159

" معمولة على خشب قد استحالت لحماً بقدرة الاله الفايقة من عند ثدييها الى 
« رأسها ، وكان ينضح منها زيت يشني من يندهن به من كل مرض ، فلما بلغ 
« والي الشام الهاجري خبر هذه الاعجوبة اتى يزورها لانه كان أصيب في نظره 
« فعمي بالكلية ، وحين دهن عينيه من زيت هذه الايقونة شني حالاً ، ولذلك 
« عين لقنديلها زيتاً يسرج امامها ليلاً ونهارًا ، قال المعلم ادنولدس ان هذه الاية 
« افادت كثيرًا في اثبات دين المسيح في الجهات الشرقية وردت مضرة اعدا، 
« ايمان المسيح عن المسيحيين ، واستقامت هذه الاية ظاهرة مدة دوام الشرقيين 
« متحدين بايمان الكنيسة الجامعة ، صلاتها تكون معنا امين " »

وهذه الرواية كما نترى تعريب ونقل بسيط عن بعض مؤرخي الطليان فليس فيها اقل عبارة تشف عن رأي الموارنة القدماء من زوار الدير وارباب المذبح في كنيسة السيدة . وهي غير واردة في نسخة اخرى من مخطوطات الكرسي البطرير كي وقم ١٦٥ أيقدر النها من القرن السابع عشر

ومن الغريب ان يسجل الاحباش والموادنة ذكراً خاصاً للايقونة في اخبار قديسيهم في حين ان سنكسار الروم البيزنطيين وهم اصحاب الدير خال من الاشارة اليها

# ابفونات العذراء المنسوبة الى الفديس لوفا الانجيلي

من مراجعة قصص الايقونة على اختلاف لغاتها وازمان كتابتها يتضح ان ليس فيها اقل اشارة الى ان صورة صيدنايا كانت من رسم لوقا البشير. فلا يعرف بالتحقيق متى بدأت هذه الدعوى والى

اي سنة ترجع . وقد نقلها غير واحد من زوار الافرنج منذ اواخر القرن الخامس عشر . ولعل اول من المع اليها منهم الزائر الالماني ألريك ِلَمَانَ ( ١٤٧٢ \_ ١٤٨٠ ) . وقد صرح بها بعده يوحنا كوتڤيك الهولاندي سنة ١٥٩٦ ولكنه ذكر ان لوقا رسم اربع صور للعذراء محفوظة الاولى في رومة . والثانية في البندقية . والثالثة في الاسكندرية . والرابعة في صيدنايا

ولا يخفى ما في دعوى اقتناء مثل هذه الذخائر من المباهاة والبركة والفائدة . ولذلك تنازعتها الاطماع في كثير من المدائن الغربية ولاسيافي الامصار المتبعة للطقس البيزنطي نظير بلاد اليونان وقبرص والكرج وروسية وبولونية فضآلا عن رومة والقسطنطينية والبندقية . حتى عدوا منها زها. اثنتين وسبعين صورة وكل مدينة ترعم ان الايقونة الحقيقية هي في حوزتها . عـلي ان المشهور في التقليد أن الصور المنسوبة للوقا هي ثلاث فقط زعموا أنه صورها في حياة العذراء كما نص على ذلك البطريرك مكاريوس الزعيم سنة ١٦٧١ في رسالتهِ في دحض بدعة الكلوينيين المحفوظة بتوقيعه في خزانة باريس رقم ٢٢٤ قال:

« لوقا الانجيلي زوِّق ثلاثة ايقونات على اسم سيدتنا والدة الاله وبعد تكميلهم « ذهب الى عند والدة الاله لانها كانت بعد بالحياة واخبرها بما فعله وطلب اليها « ان تمضي معه وتشاهدهم وتباركهم · فذهبت معه · فحين نظرتهم تبسمت · « ثم باركتهم وقالت نحوهم « النعمة التي خرجت مني وكانت في تكون عليهم « وفيهم » وهؤلا. الثلاث ايقونات فعلوا عجايب عظيمة والى الان يفعلون كذلك. . . « ثم وايقونة العذراء مريم حين جابوها من اورشليم ليذهبوا بها الى دير صيدنايا

<sup>(1)</sup> Röhricht et Meisner, op. cit. p. 105(2) J. Cotovico, op. cit. p. 387

« الذي هو على اسمها كيف وجدوها قد تجسدت والحيل ينضح منها دايمًا . والى « الان ذلك الحيل يغيض وصنع بها عجايب عظيمة واشياء أخر كثيرة ظهرت من « الايقونات المقدسة في القسطنطينية »

وبموجب هذا التقليد تكون صيدنايا حصلت على احدى هذه الايقونات الثلاث ورومة على واحدة والقسطنطينية على اخرى . وهو الشائع المشهور

وقد نقل القديس توما الأكويني في مجموعته اللاهوتية شهادة التقليد القائل بنسبة ايقونة رومة للوقا البشير ويظهر انها مصونة اليوم في الكنيسة المعروفة باسم Borghèse حلها البابا غريغوريوس الاول وطاف بها في انحاء المدينة منذ سنة ٥٩٠٠ وذهب آخرون الى ان صورة لوقا كانت محفوظة في رومة في كنيسة اخرى والوا ولما دخل رومة شادل الثامن ملك فرنسة سنة ١٤٩٥ « ذهب يوم الاثنين ١٢ كانون الثاني الى كنيسة اراتشيلي ١٤٩٥ ليحضر فيها القداس فشاهد فيها صورة للعذراء من رسم القديس لوقا في حياتها " ولم يتيسر حتى اليوم ترجيح نسبة احدى الصورتين للوقا البشير

ومثل ذلك يقال ايضاً في ايقونة القسطنطينية · زعموا ان الملكة افدوكسية زوجة الملك تاودوسيوس الثاني لما كانت في اورشليم حوالى سنة ٤٠٠ ارسلت الى بولخارية اخت زوجها صورة العذرا من تصوير لوقا الانجيلي · وعندهم انها هي ايقونة القسطنطينية · وقد ذكر هذا التقليد تاودورس القارئ في تاريخه الكنسي فيجب

<sup>1)</sup> Beadeker, l'Italie Centrale 1909 p. 199

<sup>(2)</sup> E. Rodocanachi. Une Cour Princière au Vatican, p. 189.

<sup>(3)</sup> Migne LXXXVI col 165.

من ثم ان تكون أخفيت مدة الحرب العوان التي تتبع فيها ملوك الروم كل الايقونات ومشايعيها في جميع امصار المملكة . واياها ولا شك عنى واضع صلاة الباركليسي الصغير من الطقسيات البيزنطية حيث يقول :

« لتخرس شفاه الذين لا يسجدون يا والدة الاله لايقونتك المقدسة المصورة من لوقا الانجيلي التي بها اهتدينا الى الايمان القويم » (طبعة البولسيين في حريصا سنة ١٩٢٨ ص ١٠٢٧) ، ولما استولى اللاتين على القسطنطينية سنة ١٢٠٣ وقعت بايديهم عدة ذخائر مقدسة بينها صورة للعذرا، منسوبة للقديس لوقا ، اعطاها الملك هنري دي فلاندر للبطريرك اللاتيني موروسيني و كانت مخبونة في معبد في كنيسة اجياصوفيا وعليها ثلاثة اقفال ، فعلم بمكانها مقدم البنادقة مارينو زينو فهجم برجاله على الكنيسة وكسر الاقفال واستحوذ غصباً على الايقونة وحملوها بمظاهر الانتصار الى كنيستهم بانتوكراتور سنة ١٢٠٧ وكانت لا ترال فيها بعد نصف قرن حين الستعاد الروم القسطنطينية من اللاتين أستعاد الروم القسطنطينية من اللاتين أستوكراتور سنة ١٩٠٧ و كانت لا ترال فيها بعد نصف قرن حين الستعاد الروم القسطنطينية من اللاتين أسيم المنتور المسلم المناه المنتور اللاتين أستعاد الروم القسطنطينية من اللاتين أسيم المنتور ا

وقد شاهدها وقبلها قبل ذلك سنة ١٢٠٠ انطونيوس الروسي رئيس اساقفة نوفغورود في زيارته القسطنطينية . وكان يُطاف بها في انحاء المدينة . ورآها ايضاً من بعده قريباً من سنة ١٣٥٠ زائر آخر من نوفغورود يدعى اسطفانس . وهذا ما كتبه عنها في رحلته قال :

« ذهبنا نهار الثلاثاء الى دير العذراء القديسة لنتعبد لايقونتها

<sup>(1)</sup> A. Luchaire. Innocent III. La question d'Orient, p.p. 219-220

<sup>(2)</sup> Itinéraires Russes en Orient. Traduction Mme B. de Khitrowo. Pèlerinage d'Antoine de Novgorod, p. 99.

التي تُعرض فيه . وهي من رسم الانجيلي لوقا مثّل فيها سيدتنا « البتول ام الله حينها كانت في الحياة . وهم يعرضونها كل ثلاثا. • « وعجبنا حقاً من كثرة من يجتمع لديها من الشعوب وسكان « المدن المختلفة " »

وممن عاينها كذلك في القسطنطينية سنة ١٣٨٩ زائر اخر روسي يسمى اغناطيوس من سمولنسك وكتب عنها ما تعريبه :

« في السابع عشر من كانون الاول شاهدنا قبر النبي العظيم « دانيال وسجدنا عنده وقبلناه ، وهناك كنيسة للعذرا، القديسة « تصنع فيها اعظم العجائب واهولها يوم الجمعة المقدسة ، وفي هذه « الكنيسة صورة للبتول القديسة من رسم لوقا الانجيلي ً »

#### صفة ايفور صيدنايا

يستدل من رواية السائح الالماني للان ان العذرا. في ايقونة صيدنايا كانت مصورة الى زنارها فقط. وهي ترضع طفلها أ. ووصفها سنة ١١٨٤ الشيخ ابو المكارم سعدالله بن جرجس بن مسعود فقال بعدما تقدم له من وصف طاقها :

« وباب القونة من ناحية القبلة اعلى من سفلها من الناحية البحرية قدر اربع « اصابع او دونها '. لم تتبين فيها صورة بل ايقونة ثخينة يكون سمكها اكثر « من اصبعين مضمومة ، طولها يجي شبر وعرضها يجي اربعة اصابع ، وهي كابية « اللون حمرا كابية الحمرة »

<sup>(1)</sup> Itinéraires Russes en Orient. Pèlerinage d'Etienne de Novgorod, p. p. 119-120

<sup>(2)</sup> Ibid. Pèlerinage d'Ignace de Smolensk, p. 140.

<sup>(3)</sup> Röhricht et Meitner, op. cit. p. 105.

وخالفه في تقدير هذا القياس بعض من رآها من حجاج الافرنج وسياحهم فذكروا ان طولها نحو ذراع وعرضها قريب من نصف ذراع وقد رها آخر بثلاث اقدام عرضاً واربع طولاً قال فعرضها اقل من طولها » و ذهب سائح غيره سنة ١٤٣٢ \_ ١٤٣٣ الى اقل من ذلك وقال « لا يبعد ان يكون طولها قدماً ونصف قدم وعرضها قدماً واحدة الم الختلاف التقدير بمجرد النظر والتخمين

وشاهدها سنة ١٣٣٦ غليوم دي بولدسل وقال عنها:

« فيما ورا المذبح الأكبر في الكنيسة صورة مسودة غلبت عليها الرطوبة 'صور عليها قديماً تمثال العذرا ، ولكن بسبب قدمها لا تتبين لها هيئة ولا ملامح ، الا انه كان يلوح لي من جانب منها ان لونها احمر ؟ »

#### بعض الاساطير المروب عن الايفور

قد مر بنا قبلًا شرح التقليد المحفوظ عنها وكيف جي بها من اورشليم الى الدير . ومن اعجب الاساطير التي تحكى ايضاً عنها ما رواه ليوناردو فرسكوبالدي احد اعيان فلورنسة بعد زيارته صيدنايا سنة ١٣٨٤ قال:

« كانت هذه الايقونة ملكاً خاصاً بكاهن الدير . وكانت

<sup>(1)</sup> Michelant et Raynaud. Itinéraires à Jérnsalem, p. 120.

<sup>(2)</sup> Bertrandon de la Broquière. Voyage d'Oultemer. Publié par Ch. Scheffer. Paris 1892, p. 64.

<sup>(3)</sup> Guillaume de Bouldeselle. Traictie de l'Estat de la Terre Sainte. Manuscrit Français de la Bibliothèque Nationale de Paris Nº 13.0 fol. 137.

له عادة حسنة ان يقضي كل سنة زمن الصوم في اورشليم في كنيسة القيامة وهي تبعد عن صيدنايا مسير ثمانية ايام . فانطلق مرة واخذ معه ايقونة السيدة وتطلبها يوماً في المكان الذي كان وضعها فيه فلم يجدها . فحزن جداً لضياعها . وحين انتهى من صومه ورجع الى كنيسته في صيدنايا رأى الايقونة قد عادت من تلقا ، نفسها الى موضعها . وفي السنة التالية ذهب الى القيامة ومعه الايقونة ايضاً . وجعلها في محلها المعتاد ومضى لصلاته . ولما عاد فقدها واغتم جداً من اجلها . ولكنه لما ارتد راجعاً الى كنيسته في الدير الفاها فيه كالمرة الاولى . وحدث له مثل ذلك في المرة الثالثة . وكانت هذه الايقونة من خشب وعليها صورة العذرا . فاستحال مكانها من الخشب الى لحم كانت ترشح منه دائماً قطرات العرق "

وهذه الخرافة مثال من غرائب الاقاصيص التي كانت وقتئذ وقتئذ وقت على عقول الزوار حتى اكابرهم لغلبة التقوى على نفوسهم وقلة ارتيابهم في شيء مما كان يتساقط اليهم من الاسمار الدينية

ومن طرائف هذه الأسهاد التي سمعها الآب برناددان سوريوس دئيس دير القبر المقدس حين زيادته صيدنايا سنة ١٦٤٦ ان هذه الايقونة هي التي منت على القديس يوحنا الدمشقي المعروف بابن سرجون بشفاء يده والتئام بعد ان امر الخليفة الاموي بقطعها فيا زعموا باغراء ملك الروم في القسطنطينية في قصة مشهورة ثبت اليوم بطلانها عند اهل التحقيق وقد وصف الاب المذكور هذا

<sup>(4)</sup> Leonardo di Niccolo Frescobaldi, Viaggio in Egitto e in Terra Santa. Roma 1818 p. p. 167-170.

التقليد الغريب بانه قديم كما اتصل به ولم نقرأه لغيره من الزوار وكانت الايقونة قبلًا معروضة للانظار والقبل في كوَّة ورا المذبح « يؤذَن لاي كان بالنظر اليها » كما في الرواية المنسوبة لبركارد ( ١١٧٥ ـ ١٢٢٥) وقد لمسها جاك دي ڤيرون سنة ١٣٣٥ وهذا نص ما كتبه عنها قال :

« واما انا فقد اقتربت من هذا المقام بكل تقوى . واقتبلت بكل إجلال زيت العذرا . المجيدة . ولمست بيدي هذه الايقونة والزيت الذي يرشح منها . وعاينت كل ذلك بعيني وصليت "

#### سرفة الايفوز وخلو المفام منها

وبعد ان مضى عليها ردح من الدهر في مكانها في الدير تتناولها انظار الزوار في كوتها محبت عنهم في وقت لا يمكن تعيينه بالضبط ولعله كان في اواخر القرن السادس عشر واصبح النظر اليها ممتنعاً كما سبق من شهادة پوكوك بل سبباً للموت الوحي العاجل كما مر بنا من كلام پورتر وهو ما يدفع الى الاعتقاد ان الصورة لم تكن في ذلك الحين باقية في مكانها وان الصندوق الذي أيرى اليوم كان فارغاً مقفراً منها

قال الاب لويس شيخو في المشرق (٤ [ ١٩٠١ ] ص ١٤٣ ) « ان الروم الكاثوليك الملكيين يزعمون ان ناوفيطس ( مطران

<sup>(4)</sup> P. Bernardin Surius, Le Pieux Pélerin ou Voyage de Jérusalem. Bruxelles 1666, p. 341.

<sup>(2)</sup> Fr. J. de Verone. Liber Peregrinationes, (Revue de l'Orient Latin ) 3 (1895), p. p. 294-295.

صيدنايا المتوفى سنة ١٧٣١ ) لما اضطره اعداؤه الى الخروج من صيدنايا اخذ معه الصورة العجائبية الى رومة »

وما ندري اين وجد هذا القول الذي اسنده اليهم · ويكفي لمناقشته فيه ان ننقل هنا ما جا · في ترجمة البطريرك مكسيموس مظلوم بقلم ابن اخيه الشماس توما · قال :

« يوم الاثنين ٣٠ تموز سنة ١٨٥١ صعد البطريرك مكسيموس مظلوم مع كير باسيليوس مطران الفرزل وزحلة والبقاع ، وكير ملاتيوس مطران القلاية الاورشليمية نائبه البطريركي بدمشق الى دير الروم الغير الكاثوليك على اسم السيدة الذي كها يقال ان يوجد ضمن كنيسته القديمة صورة السيدة المصورة من القديس لوقا . لكن من المعلوم ان هذه الصورة قد أُخذت من اللاتينيين ( يريد اخذها اللاتينيون ) اي وقت الحرب الى رومية لاننا نرى ان رئيس الدير المذكور لا يسمح بان احدًا يراها بل يزعم انه موضوع اقفال عليها » أ

ولا ندري اي حرب يعني الشماس توما فان اللاتين لم يحتلوا ضواحي دمشق الا مرة واحدة في الحقبة الصليبية حين حاولوا سنة ١١٤٨ الاستيلاء على المدينة وارتدوا عنها خاسرين وكانت الايقونة بعد رحيلهم باقية في الدير كها تقدم من اوصاف الزواد والحجاج لها من القرن الثاني عشر الى السادس عشر ، فلا شك ان الشماس ردَّد خبراً كان شاع في ايامه من باب الرجم والتخمين كها شاع من بعده ان الروس هم الذين اخذوا الايقونة وجعلوا موضعها من بعده ان الروس هم الذين اخذوا الايقونة وجعلوا موضعها

<sup>(</sup>۱) وثائق تاریخیة . حریصا ج ۲ ( ۱۸۶۸\_۱۸۶۵ ) ص ۸۶

نسخة عنها مطابقة لها تماماً . وقد نقلت هذه الاشاعة مسز برتون قرينة القنصل الانكليزي في ما روته من اخبار دمشق وقالت في جملة كلامها عن ضواحيها :

« ابعد المزارات منها دير صيدنايا ، والروم يعتبرون هذه القرية « انها هي دَنابا التي اشار اليها بطولومايس ، ويُطل منها على منظر في غريب جميل جدًا ، وفيها صورة للعذرا ، عجائبية تجتمع امامها « النسا ، للصلاة ، ويقال ان الايقونة الاصلية أخذت الى بلاد الروس ، « ومع ذلك فان النسخة المأخوذة عنها متقنة ، سمعت من النسا ، « المتعبدات انهن يرجعن من زيارتهن لها وقد نلن كل ما يطلبنه « منها " »

وكان امر هذه النسخة الحديثة معروفاً قبلاً من سنوات عديدة وقد نقلنا في ما سبق قول الاسقف پورفير أوسبانسكي الروسي في جملة ما كتبه عن صيدنايا «ان الروم الكاثوليك يقولون ويخطبون في كنائسهم ان الصورة الموجودة حينئذ في دير الشاغورة ليست الا رسماً منقولاً عن الاصل الذي لا يعرف اين هو » . قال الاب بترس اليسوعي العالم البولندي الذي استشهد بهذا الكلام فهل من يكشف لنا هذا السر كشف لنا هذا السر كالله المن يكشف لنا هذا السر كالله المن يكشف لنا هذا السر كالله المناهد بهذا الكلام

ومن حسن الحظ والتوفيق لدينا اليوم ما يدفع هذه الشبهة ويجلو وجه الحقيقة ويحسم كل مناقشة ونزاع . وهو شهادة قيّمة لاحد اجلة الزوار شهد فيها باقرار كهنة الدير واعترافهم الصريح ،

(2) P. Peters op. cit. p. 157.

<sup>(1)</sup> Isabel Burton, The Inner Life of Syria, Palestine, and the Holy Land. London 1875 vol. 1er p. 141.

ان الايقونة فقدت وان الصندوق المعروض في المقام صفر خال منها وهذا الشاهد العدل هو احد الخبرا بالعاديات بول لوكاس انتدبه الملك لويس الرابع عشر للتجول في الشرق والبحث عن النقود والتذكارات القديمة لخزانته الملوكية وظاف سنة ١٦٩٩ مدن الشام وحضر الى دمشق وصعد في جملة تنقلانه الى صيدنايا متزيياً بالزي الشرقي وفي زناره خنجر دمشقي وهذا تعريب ماكتب عنها قال:

« صيدنايا على بعد عشرة اميال من دمشق هي قرية تعصر فيها خمر جيدة . وفيها ايضاً كنيسة متناهية القدم ودير للنساء فيه عدة كهنة للقيام بالصلوات . وفي معبد لطيف منه ورا. الهيكل الأكبر مدفن صغير، يعتقد اهل البلدة أن فيه صورة للعذرا. متجسدة . و كنت قد زرته في سفرتي الاولى فجعل الكهنة يقصون على قصة الايقونة التي تحولت لحماً . فاظهرت لهم رغبتي بمعاينتها . ولما تمنعوا واجابوا ان لا سبيل الى فتح المدفن استللت خنجرًا كان في وسطى وضربت به بشدة جانب المدفن المجصص وسقطت منه قطعة كبيرة . وهممت ان اضرب ثانية . فتواقعوا على قدمي وجعلوا يقبلون ذيل ثوبي وقالوا لي يا مولانا لا تؤذياً ، ونحن نقول لك الصحيح. • فرحمتهم وامسكت . فقالوا لي أن ايقونة العذرا. المقدسة التي استحالت لحماً وكانت هنا قد 'سرقت ولكن الشعب لا يزال يعتقد انها باقية ويتعبد لها. وهذه العبادة هي رزقنا الوحيد لما تُدرُّه علينا من النذور والتقادم. وكان معي الاب اغاتنج دي برتاني Agathange de Bretagne كنت استصحبته . فسألني ان اكتفي

بما قالوا لاقرارهم بالخديعة ، فبقيت متغيظاً لا اسوّغ إقدامهم على غش الناس ، فطفقوا يبكون ، فصرفت اهتمامي الى شيء آخر ، وجعلت اقلب بعض المخطوطات السريانية التي كانت في خزانة قريبة ، ووجدت بينها مصحفين استحسنتها وسألتهم ابتياعها فقدموها لي ، وابوا ان يقبلوا ثمنها ، فاخذتها واعطيتهم دينارًا بندقياً «Sequin ولا اعلم هل كان الكتابان نفيسين ، ولكن المسيو بيك دكتور في السوربون اعطاني فيهما اثني عشر ذهباً الله عشر ذهباً الله عشر فها الله على الله عشر فها الله على الله عشر فها الله على الله عشر فها الله عشر فها الله عشر فها الله على الله على الله عشر فها الله عشر فها الله عشر فها الله على الله على الله عشر فها الله على الله عشر في الله على الله على

ولا يخفي على من له اقل رغبة في تمحيص الحقائق التاريخيــة وجلاء الريب والاوهام ما لمثل هذه الشهادة الواضحة الفاضحة من القدر والشأن فضلًا عما في ختامها من بيان التبذير الذي تناول نفائس مخطوطات الدير وشتَّتها وابادها بين هبة وبيع وسرقة وحريق، ولاسيما السريانية المغضوب عليها٬ السيئة الحظ منها . ومما يزيد في تركية هذه الشهادة ايضاً وينفى عنها كل شبهة واعتراض ان القس الانكليزي هنري موندرل الذي سبق لوكاس بسنتين وزار الدير في سنة ١٦٩٧ سمع من الكهنة انفسهم مثل حكاية سرقة الايقونة وحرص على نقلها عنهم في الفصل الذي عقده على صيدنايا في رحلته . ولكنهم موهوا عليه بادعائهم فيها « ان السارق ما كاد يستولي على الصورة حتى وجدها انقلبت الى لحم فارتاع من التعجب وندم اذعاين هذه الآية الحارقة وبادر الى رد السرقة الى اربابها واقر لديهم بذنبه وطلب الإقالة والمغفرة . فلما استوثق الرهبان من هذه الجوهرة الثمينة ارادوا ان يصونوها من مثل هذا الخطر في المستقبل

<sup>(1)</sup> Voyage du Sieur Paul Lucas au Levant. Paris 1704 vol. I, p. p. 310-313.

فجعلوها في صندوق صغير من الحجر ( وهو الذي ساه لو كاس المدفن ) واقاموه في كو ة الجدار ورا، المذبح الاكبر ، واحاطوها بشباك يدفع عنها يدكل سارق ، وعلقوا على هذا الشباك عدة تقادم ونذور من المصلين الذين استجيبت طلباتهم ، ووضعوا تحت الصندوق جرناً صغيرًا من الفضة لجمع ما يرشح من الزيت المقدس الذي يزعمون انه يسيل من الايقونة المخبوة ، وهم يدّعون ان لهذا الزيت مفعولاً عجيباً في شفا، الامراض ولاسيا ادوا، العيون ( ص ٢٢٢ \_ ٢٢٣ )

ولا ريب ان القس البرتستاني الذي سمع هذه الحكاية من فم كهنة الدير لم يكن يعتقد صحة حرف منها . ولكنه لم يشأ ان يكلف نفسه كشف عوارها فاكتفى بروايتها على علاتها ولولا فضول الزائر الافرنسي . بل لولا جرأة الرسول الملكي لبقي هذا السر شبهة بين الشك واليقين

وممن ادرك مخرقة حكاية سرقة الايقونة ورجوعها الى الدير ولم تجز عليه حيلة الصندوق، بل نبه على خلوه منها السائحان الهولانديان ( ١٧٠٩ ـ ١٧٢٠) . ولا بأس ان نعرب حديثهما لما فيه من تأييد شهادة موندرل ولو كاس، واظهار تفنن كهنة الدير في الاختلاق والتلفيق والتهويل قالا :

« يعد الرهبان كافرًا كل من لا يعتقد صحة التقليد الآتي الشائع عندهم . ومآله ان الايقونة 'سرقت واستحالت بغتة الى لحم بشري . فارتاع السارق من هذه الاعجوبة وخرً على ركبتيه وسأل ان 'يرخص له بارجاع السرقة الى الدير . ولما بلغ قريباً منه عادت

الايقونة الى هيئتها القديمة فردها السارق بغاية التوبة والندامة . واخبر الرهبان بما كان من استحالتها ورجوعها . فأقيل من ذنبه . وتحقيقاً للعفو عنه استحالت الايقونة مرة ثالثــة٬ واكتست لحماً تدر عليهم كل هذه النذور والهبات . فخبأوها في تابوت من حجر في كوة ورا. المذبح الاكبر . وزيادة في الاحتياط عقـدوا عقدًا فوق التابوت واحاطوه بشباك من حديد وعلقوا امامه مصابيح تضيء على الدوام . فكان الشعب من كل الطبقات يتوارد بغايـة اليقين وباقل النفقات لعبادة ما لا يستطيع ان يراه ثقة منه بصدق الرهبان مع اله لا إفور هناك . وهم يؤكدون له بكل جد ان الايقونة بهيئتها البشرية مودوعة الان في تابوت حجري. وقد زينوا الشباك والجدار بعدة تقادم ونذور من شعر واسنان وخواتم. فسألنا الرهبان لماذا لا يريدون ان يجيبوا طلبتنا بفتح التابوت لشدة اشتياقنا لمعاينة هذه الايقونة التي صنعت كل هذه العجائب. فقالوا لنا اذا حاولنا ان نمد اليها يدًا تحل بنا لا محالة المصيبة التي حلت ببطريرك الروم الاورشليمي، فانه لما عالج فتح التابوت أصيب لساعته بالشلل ولم يبرأ منه كل حياته' »

وقد روى بارسكي قصة هذا البطريرك كما زخرفها له الرهبان وهذا تعريب ما كتبه عن الايقونة وعن البطريرك ننقله برمته لما فيه من زيادة الشرح والايضاح قال :

« حدث في بعض اضطهادات المسلمين والزنوج للنصارى ان

<sup>(1)</sup> Van Egmont and John Heyman, op. cit. p. p. 262-263.

راهباً خبأ الايقونة في صندوق من حجر، ولما عاد الرهبان الى الدير الرادوا ان يستخرجوا الايقونة ويضعوها حيث تكون ظاهرة للعيان، فلم يستطع احد منهم فتح الصندوق والنظر اليها لان قوة خفية كانت تحول دونها، ومن ذلك الحين ابقوها مخبوءة وراء المذبح في الحنية حيث الكرسي الاسقفي، وحجزوها بمشبك من الفضة لكيلا يجسر احد على فتح الصندوق، بحيث يكون السجود لها من بعيد من وراء الحاجز، وهي اليوم هناك وعجائبها كثيرة، والنذور اليها من الحجاج وافرة مثل سلاسل الذهب والفضة والصلبان المرصعة باللاتئ والصور الغالية المزينة بالحجارة الثمينة وخصوصاً مباخر الفضة والزجاج، وقد عددت منها نيفاً ومائة بين كبيرة وصغيرة، ومعظمها مذهب، وكلها تقادم من المؤمنين شكراً لبعض العجائب

ومنذ سنوات كان البطريرك الاورشليمي خريسانتس المعروف بفضله وعقله مجتازاً بدمشق لبعض اشغال له وسمع بخبر دير صيدنايا وايقونته العجائبية و فالتهب شوقاً الى مشاهدتها ولما بلغ الدير تلقته الراهبات بغاية الاجلال تقديراً لمقامه البطريركي واحتفاله بزيارته وبعد بضعة ايام صلى كالعادة وسجد امام الايقونة واراد ان ينظر اليه فسأل الراهبات في الدير ان يفتحن له الصندوق ليتمكن من معاينتها و فقالت له الراهبات يا سيدنا نحن وجدنا الايقونة محبوبة منذ دخلنا الدير وسمعنا ممن كان قبلنا انه لم يجسر احد ان يبرزها للعيان وفاذا كان سلفنا لم يتجرأوا على اظهارها فهل نتجرأ نحن و فافعلوا و فافعلوا و فلا احق

منكم بذلك اذ كنتم راعينا وابانا واذا لم تفتحوا الصندوق فن يستطيعه غيركم و فقام البطريرك حينئذ واحتفل بالصلاة بغاية الحشوع والتقوى امام سكان القرية كلهم ولما انتهى من الصلاة مد يده في المشبك وتناول الصندوق وعالج فتحه فاعياه مع انه لم يكن مقفلا واضطر ان ينكص على عقبيه لانه احس ان يده يبست كالخشب وماتت بعلة فاجأتها وجعل يبتهل الى العذرا ويتضرع اليها من كل قلبه باكياً طالباً مغفرة جسارته واخذت يده للحال تبرأ وعادت اليها الحياة كذي قبل واحتفل عند ذلك بعدة صلوات ومدائح للعذرا وقدم لها صورة ذهبية مرصعة بالحجارة الشمينة كانت على صدره وقت الصلاة وهي هدية تفوق بقيمتها وحسنها كل ما أهدي قبلها

وسمعت من كثيرين ان يوم سبت النور عندما يفيض النور على القبر المقدس في اورشليم يتلألا ايضاً في الساعة نفسها فوق الايقونة في صيدنايا كاحكاه البطريرك الاورشليمي اثناسيوس في كتابه الذي نشره بالرومية والعربية "

وحبذا لو اسعد الحظ احد القراء بالوقوف على هذا الكتاب اذا كان صح طبعه لمعرفة ما رواه فيه حقاً البطريرك اثناسيوس وهذه اول مرة رأينا فيها بين كل هذه المطالعات المتنوعة التي نقبنا فيها عن صيدنايا مثل هذه الخرافة الغريبة من ظهور النور في آن واحد فوق القبر المقدس وفوق ايقونة الدير وما ندري اين تقف بعدها مخيلة الرهبان في الاختراع والابتداع

<sup>(1)</sup> Barsky, op. cit. p. p. 325-326.

على ان من عارض الروايات الثلاث السابقة التي حدثنا بها الزواد الذين رووا قصة السرقة والاحتجاب بين انكليزي وهولاندي وروسي يرى فيها من التناقض والتخالف ما يدل على ضيق حيلة الرهبان والراهبات في اختلاق عذر واحد مقبول لغياب الايقونة وخفائها . فبعد ان كانوا يزعمون ان سارقاً اختلسها ثم ردها اصبحوا يدعون أن راهباً خبأها . وبعد أن حكوا سنة ١٧٢٠ أن البطريرك الاورشليمي لما اراد ان يلمسها ويستخرجها أصيب بشلل في يده لم يبرأ منه كل حياته عادوا يقولون سنة ١٧٢٨ انه بكى وابتهل فشفي لساعتـــه بصلواته . ثم مر بصيدنايا سنة ١٩٠٧ المرسل الانكليزي سيكال فقصت عليه رئيسة الراهبات « ان اهـل الدير باسرهم اضطروا ان يقضوا ثلاثة ايام وثلاث ليال كاملة في الصلاة حتى نال البطريرك شفا. يده " » . وفي كل ذلك من الهزل والسخرية بالزوار ما لا يخني على بصير

ومما تقدم 'يستنتج بغاية اليقين والتحقيق ان ايقونة صيدنايا فقدت لا محالة وضاعت باقرار اهل الدير انفسهم وشهادة بعض العدول الاثبات. وبالتالي ان الزوار والمصلين الذين يتخشعون اليوم في المقام يسجدون امام صندوق فارغ خال من الايقونة القديمة التي خر امامها بر'كعاً وسجودًا جماهير الحجاج في الاعصار السالفة

<sup>(1)</sup> Rev. J. Segall. Travels through northern Syria. London 1910 p. 128.

# الحبل او رشع الابفولة

اخص ما امتازت به ايقونة صيدنايا المفقودة وتمت لها به هذه الشهرة التي نو هت باسمها في الشرق والغرب ما حكاه جمهور الزوار ونصّت عليه الاخبار المنشورة سابقاً من امر السائل الذي كان يرشح منها وهو ما يسميه النصارى «الحيل » اخذاً من الحيل في اللغة بمعنى القوة اشارة الى ما كان له من قوة الشفاء . وممن نبّه عليه من المسلمين شهاب الدين العمري في كتابه مسالك الابصار ولم يذكر الايقونة :

« والنصارى ترعم ان بها صدعاً يقطر منه ما يأخذونه للتبرك ويدعونه في اوان طاف من الزجاج ويكسونها من فاخر الثياب ولهم فيه اقوال كثيرة وسمعت نصرانية كانت معروفة بينهم بالعلم تقول ان ذلك الما اذا اخذ على اسم شخص و على في بيته ثم ازداد مقداره عنده عما اخذه ولا على زيادة ماله وجاهه واذا نقص دل على نقص ماله وجاهه وقرب اوان موته وقد رايت هذا الما وله دهنية تشبه السيرج او الزيت الصافي وليس بها » (ج ١ ص ٣٥٦) وقد تقدم من كلام روكتا الايطالي ان له حراقة تألم منها العين اذا كحلت به

ومن هذه الاقوال الكثيرة التي اشار اليها العمري غرائب وأوابد زعموا فيها ان هذا الحيل كان له عرف اذكى من الطيب يبرئ كل علة ودا٠ وكان يقطر من ثديي الصورة فيستحيل تارةً

<sup>(1)</sup> Michelant et Raynaud. Itinéraires à Jérusalem, p. 173.

لبناً وتارة دماً يحمله الملاحون والنوتية في اسفارهم حرزًا من عواصف البحر والهواء واذا وضع بكل ايمان في قارورة وحفظ سبع سنين استحال الى لحم ً

ومن امثلة ما كان للناس وقتئذ من المغالاة في الاعتقاد بهذا السائل ما حكاه ليوناردو فرسكوبالدي عن نفسه وولده قال: « ولهذا الحيل خواص كثيرة منها ما يقوله نوتية هذه البلاد ان البحر اذا كان هائجًا وأُلقيت فيه بعض قطرات منه سكن للحال. وهو يصلح أيضاً لشفاء بعض الجروح . وهؤلاء الراهبات التقيات يعطين منه للحجاج في بطأت صغيرة . وهكذا فعلن معنا . فتجرأت ودهنت اصبع يدي اليمني بهذا الزيت المقدس وحككت بهما ثؤلولاً كان في خدي تحت عيني اليمني ثم اصبحت يوماً فاذا الثولول قد زال وتخلصت منه. ولما عدت الى فلورنسة وجدت احد اولادي فرنسوا مريضاً، يتوجع من ربلتهِ وقد اوشكت ان تفسد برمتها. وكانت تنبعث من جراحتها رائحة كريهة . فحكيت حالاً كيف برئ خدي واشرت عــلى والدته ان تدع جانباً المراهم والادوية ودهنت ساقه بالزيت المذكور فشفيت وعادت سليمة كالاخرى<sup>؟</sup>»

قالوا وكان معين هذا الزيت لا ينضب مهما استمد منه، حتى ادعى احد الشعرا، الاقدمين فيليب موسكت انه لو حضر الف من الحجاج وملأوا منه ما شاؤوا من الاواني اللطاف كان لا يخف ولا يجف . وابعد منه في الإغراق والتعظيم ما نقله ابو المكارم

<sup>(1)</sup> Ludolphe de Sudheim, op. cit. p. 361.

<sup>(2)</sup> Fr. J. de Verone, op. cit. p. 295. Niccolo di Poggibonsi, op. cit. p. 20

<sup>(3)</sup> Leonardo Friscobaldi, op. cit. p.p. 170-171.

<sup>(4)</sup> Michelant et Raynaud. Itinéraires à Jérusalem, p. 120.

سعدالله بن مسعود عن انبا ميخايل مطران دمياط القبطي قال بعد ما مر آنفاً من وصف الايقونة:

« وهي ترشح دهناً لا ينقطع في ذلك الجرن فيصير ملان دهن لا ينقص . « ولو أخذ منه ما عمى ان يؤخذ . واذا لم يؤخذ منه فلا يفيض . والدهن الذي « يوُّخذ منه يوضع في آنية صغيرة زجاج شبه البلاطي . ويجعل في كل واحدة « من ذلك الدهن ثلاثة ملاءق بملعقة راتبة في الجرن . وذلك ( الدهن ) المبارك « ينفع ساير الامراض لمن يتناوله بامانة . وشني به اناس كثيرون من الصرع « المزمن والرجيف والخفقان بقــدر ايمانهم بقوة الست السيدة العذري الطاهرة . « وشاهدت لما وقفت في هذا المقام المذكور أخذ من الدهن نحو خمسين برَكة « زجاج في كل واحدة ثلاث ملاعق في ساعـــة واحدة . ولم ينقص الحوض ولا « فتعجبت من ذلك ومجدت الله · وقال لي القس المتولي خدمة هذا الطاق وفتح « الباب وغلقه . قال يا اخي ان حضرت في عيــــد السيدة في اوان العنب رأيت « العجب فان في ذلك اليوم يجتمع من النصارى والمسلمين والنسطور والملكية « والسريان وغيرهم نحو اربعة خمسة الاف نفس · وما يروح منهم دون يكون « معه ثلاثة برك ومنهم اكثر . ولم ينقص هذا الحوض شي . فلا تتعجب من « هذا الامر البسير الذي نظرته . فهذا بالنسبة من ذاك يكون يسير جدًا ً »

فلا بدع بعد ذلك اذا كان مثل هذا الاعتقاد واليقين في قوى الحيل وما يُعزى له من مزية الشفا. وفعل الخوارق سبباً لازدحام

<sup>(</sup>۱) وردت هذه اللفظة في المخطوط الذي نقلنا عنه « البلاطي » كذا دون اعجام . ولعلها جمع بُلطية وهي كما في تكملة المعجات العربية لدوزي سمكة رقيقة في النيل . شبه بها الآنية الصغيرة الرقيقة التي كانوا يضعون فيها زيت الايتونة . وهي التي كانوا يسمونها بَر كة بطريق الاستعارة كما سيجي، من كلامه (۲) تاريخ الكنائس والديورة (ص ١٤٣)

الزواد عليه وطلبه من كل الأصقاع والاقطاد حتى كان لا يكاد يخلو منه معبد في الغرب ويستفاد من مراجعة جرائد خزائن الكنائس الاوربية التي حفظها التاريخ انه كان دائماً بين ذخائرها قارورة من «زيت القديسة مريم في صيدنايا السائل من ثديي ايقونة العذرا، مريم البتول » وقد بقيت مثل هذه القوارير محفوظة في الكنائس الغربية لغاية القرن السابع عشر ومن جملتها واحدة في باديس في كنيسة كلوني المشهورة ( Gluny ) شاهدها الاب قانسِلب الدومنيكي و كتب عنها ما يأتي تعريبه في كتابه تاريخ كنيسة المدومنيكي و كتب عنها ما يأتي تعريبه في كتابه تاريخ كنيسة المكندرية بعد ذكره عيد تجسد ايقونة صيدنايا عند الاقباط .

" ومما يحسن التنبيه عليه هنا ولو عرضاً انه في كلوني بين انية كنيستها المشهورة يرى في جملة ذخائرها قارورة ملاى من الدهن الثمين الذي يرشح من هذه الايقونة كما يستفاد من الكتابة المرقومة التي نقلتها سنة ١٦٧٠ حينما كنت في باريس وهذا نصها: « من السائل الذي يقطر ويتقوم من صورة القديسة مريم « البتول التي استحالت الى لحم بمشيئة الله ، هذه الصورة بهذه « الصفة موجودة في صيدنايا من ضاحية دمشق في البلاد الاسلامية »

« De liquore qui fluit, et liquet de imagine B. Mariae Virginis, mutata in carnem divina voluntate; et est hujusmodi imagoapud Sardinicam, ultra civitatem Damascum, in Pagania (P.J. M. Vansleb. Histoire de l'Eglise d'Alexandrie, p. 159).

لا جرم ان من اغرب حظوظ هذه القرية البائسة الحقيرة ان

<sup>(1)</sup> E. Rey. Colonies Franques de Syrie, p. 296.

يبلغ بها الشرف والقدر ان ترى اسمها مسجلًا مذكورًا مدة بضعة قرون في اعظم كنائس الامصار الاروبية

وما خلا هذه القوارير التي كانت توزع في كل انحا، المسكونة كانت رئيسة الدير تقف للزوار وتكحل عيونهم ببعض قطرات من هذا الزيت بمرود من الفضة كما تقدم من كلام روكتاً الايطالي او تصلب به على جباههم واصداغهم وصدورهم كما حكاه ذائر فرنسي سنة ١٤٣٢ وهذا نص ما شهد به قال:

« لا اعلم اذا كانت الصورة من خشب ام من حجر لانها عجوبة بالرايات ، وامامها شباك من حديد . وتحتها حوض صغير فيه زيت، وبقربه امرأة جا،ت وارادت ان ترسم الصليب على جبيني وصدغي وصدري وبيدها ملعقة فضة امرتها على الرايات ، وتبين لي ان هذه العادة لم تتخذ الاللحصول على الدراهم "

وفي هذه الشهادة ما لا يخنى من الارتياب والانكار . وقد راب امر الزيت قبلًا الزائر غليوم بولدِسِل سنة ١٣٣٦

ومن مزاعمهم ايضاً التي تناقلوها منذ القرن الثالث عشر او قبله بقليل ان الايقونة تجسدت اي اكتست لحماً بشرياً بعد ان كانت صورة مرسومة ولذلك كانوا يدعونها في الغرب « المتجسدة » « l'Incarnée » ولكنهم اختلفوا في زمن هذا التجسد ومقداره .

وقد سبق قول البطريرك مكاريوس الزعيم الحلبي:

« ايقونة العذراء مريم حين جابوها من اورشليم ليذهبوا بها الى دير صيدنايا الذي على اسمها كيف وجدوها قد تجسدت والحيل ينضح منها »

<sup>(1)</sup> Bertrandon de la Broquière. Voyage d'Oultemer. Publié par Ch. Scheffer, p. 65-66.

ولكن اكثر الرواة على ان هذا التجسد حصل بعد استقرارها في الدير، ولم يتجاوز الثديين، وهذا ما كتبه الحاج تيتاد في رحلته بعد ذكر العرق الذي كان يخرج منها، قال: « وشيئاً فشيئاً اخذت الايقونة تكتبي ثديين من اللحم، وقد عرفنا من شهود عيان ومن الاخ توما الذي مسها بيده ومن غيره ايضاً ان هذه الصورة مغشاة باللحم، ومنه يرشح العرق » (ص ٢٨)، وقد انكر هذا التجسد الحاج لودلف دي سودهم الذي جا، بعده سنة ١٣٤٨ وقال: « تدعى هذه الايقونة « المتجسدة » لانهم يحكون انه كان لها ثديان من اللحم، ولا ريب في عدم صحة ذلك! »

وقد كان خبر تجسد الايقونة معروفاً شائعاً حتى عند المسلمين .
واياها ولا شك عنى ابن حجر العسقلاني حين سهاها « اللحمة » نقلًا عن البرزالي في ترجمته لاسمعيل بن ناهض الحسيني الدمشتي احد اعوان ابن تيمية المشهور . وقد ذكرنا قبلًا بعض الشهادات الدالة على ان فريقاً من المسلمين كانوا حسني المعتقد في بتول صيدنايا يزورونها وينذرون لها النذور . وفي روايات كتاب الافرنج انه حصلت بعض معجزات لها في قوم منهم . فساء ابن تيمية ما راه وسمعه من اكرام المسلمين لمقام نصراني . وكان كل حياته متصلباً في دينه وسمعه من الرام المسلمين لمقام نصراني . وكان كل حياته متصلباً في دينه متدمساً في انكار كل ما يخالف مذهبه الحنبلي شديد الجرأة حتى على الامراء والملوك مغالباً في التعصب على كل من خرج عن ملة الاسلام، متعمداً كل ما يزيد في إهانتهم واذلالهم . خرج عن ملة الاسلام، متعمداً كل ما يزيد في إهانتهم واذلالهم . فاغرى بعض انصاره المتهوسين عاحقّق قول ابن بطوطة فيه: «كان فاغرى بعض انصاره المتهوسين عاحقّق قول ابن بطوطة فيه: «كان

<sup>(1)</sup> Ludolphe de Sudh im, op. cit. p. 361.

من كبار الفقها، الا ان في عقله شيئًا ». وهذا نص ما نقله ابن شهبة في حكاية هذه الشناعة السفلة قال :

« اسمعيل بن ناهض بن ابي الوحش بن حاتم السيد الشريف الصالح العابد عماد الدين الحسيني الدمشقي الحساب ، مولده سنة ثلاث وستين وستمائة ، ٠٠ قال ابن كثير وكان رجاً شهماً كثير العبادة والمحبة للسنة واهلها ممن واظب صحبة ابن تيمية وانتفع به . وكان من جملة انصاره واعوانه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو الذي بعثه الى صيدنايا مع بعض القسيسين يلوث يده بالعذرة (الح. ٠٠) ويضرب اللحمة التي يعظمونها هنالك ، واهانها غاية الاهانة لقوة ايمانه وشجاعته . توفي بدمشق في ربيع الاول سنة ٤٧٤ (١٣٤٣م) ودفن بباب الصغير أي

وكنى بمثل هذه المخزية والقذارة دليلًا على ادب الرجل وتعريفاً به وبانصاره وبطرائقهم جميعاً في آلجدل والمناقشة والإقناع

ولا ريب انه لمثل هذه الاغراض المذهبية والرغبة في التزهيد بالمزادات النصرانية كان بعضهم يتهم رهبان صيدنايا بالاحتيال والغش في إحداث الزيت الذي كان يرشح من الايقونة وهو ما ادعاه زين الدين بن عمر الدمشقي المعروف بالجوبري في فصل عقده في كتابه على كشف اسراد كذبة الرهبان قال فيه:

« ومن ذلك ايضاً الكنيسة التي بصيدنايا · وهي قرية من « عمل دمشق · ولها يوم تجتمع الناس فيه · ولهم فيها بَرَكة

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة . طبعة مصر ۱۲۸۷ ج ۱ ص ٥٥

<sup>(</sup>٢) ذيل ابن قاضي شهبة . خزانة باديس رقم ١٥٩٨ ص ٥٦

 الزيت ، يؤخذ منها في ذلك اليوم شي ، عظيم للبركة ، وقد ارتبط • عليها جميع الطوائف. وذلك انهم أخذوا قرمة نخلة ثم نزلوا عليها « بالمدقات حتى صارت مثل السفنج · ثم غشوا عليها ثوب شعر « لها سقوا تلك القرمة بالزيت ثم ثقلوها بشي. يوازن بروز ذلك \* (الزيت) فتبقى ذلك اليوم ترشح طول النهار. والناس يأخذونه « للبركة وازالة الامراض · فصار لها شأن يذكر » ( المختـــار في كشف الاسرار طبعة مصر سنة ١٣١٦ ص ١٩ ـ ٢٠)

375 28 EE

المراق العالميكان المستطوعة من المشارية اللكي

البائس اللكي السرياني عامدته في غير آباد سعة في المورد المائكي

# المالية والماقفة صيدنايا عالما والمد

اثبتنا فيا سبق ان دنابا او د نبة الواردة في نسخ تراتيب اسقفيات الكرسي الانطاكي القديمة هي غير صيدنايا . ومن ثم يكون البطريرك مكاريوس الزعيم الحلبي قد وهم هو وابنه الشماس بولس في عد اساقفة الواحدة في مقدمة اساقفة الاخرى . ولا سبيل لنا اليوم ان نعرف متى بدأت الاسقفية في صيدنايا ولعلها لم تؤهل لهذه الرتبة الا بعد القرن العاشر حين ارتفع شأنها واصبحت محطاً للقوافل ومزارًا للحجاج لمكان ايقونتها العجيبة . وهو ما يترجح تقديره من عدم ورود اسمها بين كراسي دمشق في جرائد القرون الاولى . وهذه اسها الاساقفة الذين تمكنا بعد الجهد والبحث الطويل من اثبات قيامهم فيها باسانيد صريحة اصلية واحياناً بشهادة كتاباتهم الواردة فيها التي تيسر لنا تحصيل صورها

# يومنا خاطر من الانتون من الاستون من الاستون

في خزانة الفاتيكان جزء مخطوط من الميناون السرياني الملكي رقم ٧٨ في الصفحة ١٩٩ منه حاشية هذا تعريبها :

« كان الفراغ منه يوم الثلاثا. في ٢٢ تشرين الاول نحو الساعة الثانية من « كان الفراغ منه يوم الثلاثا. في ٢٠٠ للسكندر و٢٠٠ للهجرة ٢٠٠٠ بيد الحاطى ٠٠٠ « النهار سنة ٢٧١٤ لآدم و٢٠٠٠ للاسكندر و٢٠٠ للهجرة ٢٠٠٠ بيد الحاطى ويوحنا الراهب بالاسم لا بالفعل ٢٠٠٠ القس ابن يوسف ٢٠٠٠ كتب في صيدنايا

« بدیر مار خریسطوفورس . . .

« اهتم به واقتناه القس الطاهر البار بولس بن خاطر في ايام اخيه الاسقف « بوحنا ، عفا الله عن الكاتب . . . »

ويظهر ان في كتابة ارقام هذه التواريخ الثلاثة بعض النشويش والابهام ، لانها لا تتفق في التعديل بغاية الضبط كما يتضح من المراجعة ، واذا اعتبرنا السنة الهجرية وهي التي كان يعول عليها في الاصطلاح العام قبلا يكون الناسخ اتم الكتاب سنة ١٢٠٧ للميلاد في صيدنايا برسم الخوري بولس شقيق الاسقف يوحنا خاط ، ولعل هذا الاسقف هو الذي لقيه الحاج تيتار حين زار صيدنايا سنة ١٢١٧ وقال ان فيها اسقفاً ورئيسة للراهبات ورهباناً (ص ٢٩ من رحلته )

بطرس ١٢٦٤

ورد ذكره في كتاب المزامير بالسريانية رقم ١١ من الخزانة الفاتيكانية في الورقة الثانية منه هذه الكتابة العربية غفلًا من اسم كاتبها:

« شرطن يجنا بن عيسى بن الياس القاري شماساً في كنيسة السيدة شفيعتنا في محروسة صيدنايا من يد الاب القديس ابا بطرس اسقف صيدنايا يوم الاحد رابع تشرين الآخر سنة الف وخمماية وخمسة وسبعين للاسكندر » (١٢٦٤ م)

# اكناسبوس

1541

كان في خزانة دير صيدنايا مخطوط ضخم فيه فصول شتى من الطقس الملكي السرياني شاهدته في شهر ايار سنة ١٨٩٩ ولم اتمكن

من إطالة النظر فيه ولكني حفظت مما قرأته في آخره حاشية بالعربية جا. فيها ذكر اثناسيوس اسقف صيدنايا وانه وقف :

« يوسف باسم شماس ابن القسيس يوحنا بن ضومط من قريــة الكفور من جبل لبنان من اقليم طوابلس الشام بتاريخ سنة ستة آلاف وتسعاية وتسعة وثلاثين لاَدم » (١٤٣١ م) ا

وقد نظر هذا الكتاب بعدي المرحوم الآب لويس شيخو حين مر بصيدنايا عائدًا من حمص في شهر ايلول سنة ١٩٠٦ ولكني تطلبته عبثاً بين كتب الدير في زيارتي له في آخر ايلول سنة ١٩٣٠ ولا ادري هل ضاع كما ضاع غيره من كتب الخزانة ام انه رفع منها عمدًا لانه بالسريانية

#### درو کاوس ۱۲۳۱

حكى الشماس بولس الحلبي في كتابه سفرة البطريرك مكاريوس انه « في سنة ١٩٤٣ ( ١٤٣٥ م ) كان مدبر الكرسي الانطاكي كير ضوروثاوس الذي كان من صيدنايا المعمورة واسقفاً بها » (خزانة باريس رقم ٢٠١٦ ص ٤) ولا شك انه خلف تو السلفه اثناسيوس الذي كان حياً سنة ١٤٣١ ولكننا لا ندري هل اسم دروثاوس كان اسمه حين كان اسقفاً على صيدنايا ام انه اختير له يوم انتدب للبطريركية كعادتهم غالباً في تغيير الاسماء

<sup>(</sup>١) خزائن الكتب في دمشق وضواحيها ص ١١٩

<sup>(</sup>۲) مجلة المشرق ۱ (۱۹۰۱) ص ۱۰۰۱

#### مرفق

#### ١٤٤٦ \_ ١٤ ايلول ١٥١١ (ح. ش)

قال الشماس بولس ايضاً في كتابه المشار اليه ( ص ٤ ) :

« وتوفي البطريرك ضوروثاوس نهار عيد مولد السيدة ثامن ايلول سنة ستة آلاف وتسعاية وستين للعالم الموافق عاشر شعبان سنة خمسة وخمسين وثماغاية للهجرة ( ١٤٥١ م ) فانتخبوا حينئذ الجماعة بمدينة دمشق بعده الاب كير مرقص اسقف صيدنايا بطريركاً نهار الثلاثا يوم عيد الصليب لاستقبال سنة ٢٩٦٠ للمالم » ( ١٤٥١ م )

فيكون مرقص قد خلف دروثاوس على كرسي صيدنايا كها خلفه على الكرسي الانطاكي وجرى انتخابه في مجمع من الاساقفة كان بينهم ميخايل اسقف الزبداني ويواكيم اسقف يبرود ومكاريوس اسقف قارة . ودعي ميخايل

ومن قلمه تعليق بالعربية على مخطوط سرياني ملكي معروف بالتريودي محفوظ في خزانة الفاتيكان رقم ٧٤ في الورقة ١٢٤٠ وتحت هذا التعليق توقيعه بالرومية . وهذا ما جا. فيه بخطه :

« هذا التربودي المبارك كان قد استعاره الاب المتنبح الى رحمة الله تعالى السيد المطران كير يوحنا مطران حمص . وهو من كتب دير القديس خريسطوفورس بصيدنايا . ثم بعد ذلك توجه الحقير في روسا الكهنة مرقص اسقف صيدنايا بعد نياح المذكور بسنين مقدار خمسة عشر سنة الى مدينة قارا المعمورة وحرر على اخت المذكور والزمهم باحضاره وخلصه بعد جهد الى صيدنايا . وهو وقف موبد وحبس محرم على الدير المذكور . . .

وكتب مرقص الاسقف المذكور بتاريخ ثامن شهر اذار المبارك سنة ستة الاف وتسعاية اربعة وخمسين لكون العالم (١٤٤٦ م) والسبح لله دايماً »

#### وهذه صورة الكتابة بتمامها

و ماما وسطا وسلمها وبعاده وصر . حل الاعا و سلم و ماما مع الخواب القديد والحد

هذا البرودكي المباركان قد استعاره الدرس المدين آخر منهورة المعالية المبرد العرب المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المربع

10 ent 1 de en borone No el l'ese le en l'ese le en l'ese le en l'ése el le la promise l'es en le de l'ese en le en l'ese en le en l'ese en l'ese en le en l'ese en l'ese en l'ese le en l'ese e

نعلاعلى ليوس لسلاله باسرائهند

## بوحنا ابه الفس ابرهبم به صالع من فاره

10 ..

ذكر الشماس كيكيليديس في برنامج خزانة القبر المقدس انجيلا عربياً بين مخطوطاتها جا في الصفحة ١٣ منه انه نسخ سنة ٧٠٠٨ ( ١٥٠٠ م) بيد القس اسحق في زمان البطريرك دروثاوس ويوحنا اسقف صيدنايا ويظهر اليوم ان هذه الحاشية لا تُرى في الصفحة المذكورة ولكن فيا ورا ها في الصفحة ٢٨١ تعليق بخط حديث منسوخ عن انجيل في دير صيدنايا وهذه صورته بالحرف :

«كان النجاز من نساخة هذا الانجيل المقدس . . . نهار الثلاثا سلخ شهر حزيران سنة سبعة الاف وغانية لابينا آدم عليه السلام الموافق الرابع من شهر ذي الحجة من شهور خمسة وتسعاية للهجرة احسن الله عاقبتها واجمل ختامها وكان المهتم بنساخته وانشائه العبد الاثيم . . . اسحق باسم قس ابن المرحوم القس ابرهيم ابن صالح ابن رشيد ابن الشهاس يوسف ابن القس سمعان غفر الله له ولوالديه كتبه للاخ الروحاني أخلير الدين يونس ابن رشيد وولده سليم غانم الذي اوقفاه على كنيسة السيدة في قرية صيدنايا المعمورة . . . كان ذاك على ايام السيد الاسقف المذكور عبد الله الله السيد الاسقف المذكور وكان القس ابرهيم صالح اخ الناسخ المذكور اعلاه وهما من اهالي مدينة قارة » وكان قبلًا في جملة مخطوطات دير صيدنايا الشمينة انجيل قديم وكان قبلًا في جملة مخطوطات دير صيدنايا الشمينة انجيل قديم

وكان قبلا في جملة مخطوطات دير صيدنايا الشمينة انجيل قديم مزوق فيه تصاوير حسنة ملونة بقلم الكاتب وقف عليه الصديق عيسى افندي المعلوف في زيارته صيدنايا في ٢٤ ايلول سنة ١٩٠٩ وشاهده بعده الارشيدياكون نجم سميا في ٣٠ اذار ١٩٢٥ ح. ش وذكر ان في آخره حاشية في مشبّك لا تختلف عن حاشية انجيل القبر المقدس السابقة . وقد تطلبت هذا الانجيل المزوق بين كتب

خزانة الدير في ٣٠ ايلول ١٩٣٠ فلم اجده ولكني وقفت في مخطوط آخر رقم ١٣ فيه « اخبار الرسل القديسين الاطهار » على وقفية بخط القس اسحق المذكور آنفاً بنفس نسبه قال في ختامها انها تمت «بامر السيد الاسقف كير يوحنا اسقف الكنيسة المقدسة (صيدنايا) بالبلد المذكور ادام الرب الاله رياسته وثبت قواعد كرسي قداسته امين »

ولعل هذا الاسقف هو الذي شهد المجمع الملتئم سنة ١٥٣٩ بحضرة البطريرك ميخايل بن الماوردي لتصحيح حساب الفصح على ما ورد في نسخة من كتاب في القواعد الشمسية ذكره المشرق (٥ [ ١٩٠٣ ] ص ٩٥٢)

### میغابی به سلیمان ابه النماس الباس به میغابی المعروف بابن زوبطهٔ قبل سنة ۱۶۱

كان قبل اسقفيتهِ متزوجاً كعادة كل الكهنة غير الرهبان في ذلك العهد . وله ابن يُسمى الخوري سليان باسم جده . ورد ذكرها في حاشية المخطوط رقم ٦٦ من كتب خزانة القبر المقدس في منتصف الصفحة ٣١٩ وهذا نصها بالحرف :

« نضر في هاذا الكتاب المبارك العبد الذليل الذي لم يستحق ان يذكر اسمه بين البشر من كثرة خطاياه وجرايم ، بالاسم لا بالفعل خوري سليان ابن المرحوم الاسقف ميخايل خادم كرسي ستنا السيدة بمعمورت صيدنايه ، فكلمن قرا هذه الاسطر الحقيرة يدعي له بالمغفرة يكون له نضير ذلك من السيد المسيح ومن والته (والدته) العذري ومن القديس مار سابا ومن ميخايل وغبريل خادمين العرش الالهي ، وذلك في تاريخ نهار السبت خامس عشر من شهر حزيران سنة سبعتلاف وخسة وثانين في القدس الشريف » ( ۱۵۷۷ م )

وهذا التاريخ الاخير تاريخ مطالعة الكتاب ، وكان الاسقف ميخايل قد توفي قبلًا في سنة لا سبيل الى تعيينها ولكنها على كل حال سابقة سنة ١٥٦٥ وهي التي يمكننا ان نثبت فيها ولاية الاسقف سياون كما سيجي ، واذا لم تكشف لنا يد البحث والتنقيب يوماً ما اثرًا جديدًا تبين منه حياة اسقف آخر بعد يوحنا المتقدم الذكر يكون الاسقف ميخايل قد جا ، بعد يوحنا في حقبة لا نستطيع ان نعرف متى بدأت ومتى انتهت ما دمنا نجهل سنة وفاة سلفه ، ويظهر ان اسمه حين كان شماساً موسى كما يستفاد من تعليق آخر وقف عليه الاب قسطنطين الباشا في مخطوط رقم ٣١٣ من كتب خزانة دير المخلص هذه نسخته :

« هذا الطب الروحاني المبارك برسم خزانة بالاسم ( اسقف صيدنايا ميخايل ) ابن المرحوم سليمان ابن الشماس الياس ابن ميخايل يعرف بأبن زويطه رحمهم الله ورحم من ترحم عليهم »

وكان كاتب هذا التعليق قد كتب قبلًا «شاس موسى» في مكان الكلمات التي وضعناها بين هلالين . ولما صار الشماس اسقفاً ضرب خطاً على هذا الاسم وعلق فوقه «اسقف صيدنايا مبخايل» واغفل لسو. الحظ تدوين التاريخ

سیماوید

في خزانة باريس بين المخطوطات الملكية السريانية كتاب الميناون رقم ١٣٨ في الصفحة ١٥٥ منه حاشية عربية قيل فيها:

«كان المهتم في هذا الكتاب المبارك ... الاب الخوري يوحنا ابن ابرهيم

من قرية معرونية . . . وكتبه العبد الاثيم يوحن باسم خوري بزي ( راهب ) ابن جرجس من قرية صيدنايا . . . وذاك بتاريخ اول شهر نيسان المبارك سنة سبع آلاف وثلاثة وسبعين لكون العالم ( ١٥٦٥ م ) . . . وذلك على ايام الاب الروحاني، الاقدس الطوباني، ورئيس كهنة الله الحقاني، الاب السيد الاسقف كير سياون ادام الرب الاله رياسته »

وفي خزانة الاستاذ عيسى افندي المعلوف بزحلة حسبها قرأته في برنامجها بخط يده «مجموعة تحتوي على ميامر وضعها القديس دروثاوس، تعاليم مختلفة كتبها لتلاميذه في ٤٠٠ صفحة ونيف نسخة أهديت للبطريرك غريغوريوس حداد في ١٩١١ك اسنة ١٩١١ » (ح.ش.)

« نسخت بيد الحقير ظوروثاوس باسم مطران خادم كنيسة مدينة طرابلس الشام في دير القديس ميخايـل في القدس بتاريخ الثلثا في عشرين كانون الثاني من سنة سبعة آلاف وسبعة وثمانين لادم ( ١٩٧٩ م ) وكان ذلك بحضور الاخ السيد الاسقف كير سياون خادم كرسي ستنا السيدة بقرية صيدنايا . وكان نائباً عن ابينا البطريرك ميخايل الانطاكي . . . .

وبعد هذا القدم اجوبة عن مسائل ألقيت على ابينا العظيم في القديسين انسطاسيوس . . في نحو مائة صفحة . وهذا القدم الثاني اتم نساخته المطران ضوروثاوس السالف الذكر نهاد الاثنين تاسع اذار عيد الاربعين شهيدًا سنة ٧٠٨٧ لآدم بيده بمدينة القدس . . . وذلك برفقة الاخ العزيز الاسقف كير سياون خادم كرسي صيدنايا بمقام ستنا السيدة في الحصن المعمور . . . »

وفي خزانة الفاتيكان مخطوط ملكي سرياني رقم ٧٦ فيــه البركليةكون اي المعزي . في الورقة ٢٢٩ منه هذه الحاشية بخط المطران سياون :

« اوقف هذا الكتاب المبارك الاخ الحاج عيسى المذكور اعلاه ( الواهب ابن القط ) على دير القديسة بربارة بمعمورة صيدنايا فما لاحد سلطان من الله ان يغيره عن الدير المذكور او عن الدير المذكور او

سرقه او باعه يكون ذلك الشخص كايناً كان محروم من الله ومن كل كاهن محق وكتبه الحقير سياون اسقف صيدنايا بتاريخ نهـاد الثلثا حادي عشر كانون الثاني سنة ٧٠٨٨ لكون العالم » (١٥٨٠ م)

وهذه صورة الصفحة التي وردت فيها هذه الكتابة



وقد وقع الاشتباه بين هذا الاسقف وبين سميه واحد خلفائه سياون الآتي ذكره · وظن كل من كتب عنهما انهما واحد بين سنة ١٥٧٣ و ١٦٢٧ ] ص ٥٧٧ )

#### اناناس او اناناسیوس میه دبر عطیه ۱۹۰۱ – ۱۹۰۱

ورد ذكره في نسخة خطية من كتاب بستان الرهبان بين كتب دير صيدنايا رقم ٧٠ وبآخره تعليق ووقفية جاء بعدها ما نصهٔ :

« لما كان بتاريخ آخر شهر اياد المبادك سنة سبع الاف وماية لابينا آدم ٠٠٠ ( ١٥٩٢ م ) حضر الى هذا الدير المبادك دير ستنا السيدة بمعمورة صيدنايا العبيد الخطاة ٠٠٠ وهم العبد الخاطي ابراهيم بالزي خودي وراهب والاخ القس يحنا ٠٠٠ وكان صحبتها الاخ العزيز يواكيم ابو فرح الكفرقاهلي من مدينة طرابلس ٠٠٠ وكان على زمان الاب السيد الاسقف كير اتاناسيوس من قرية دير عطيه رحمنا الله ببركة صلواته المقدسة »

وفي الدير نسخ وقفيات في سجل صغير محفوظ في صندوق حديدي ورد فيها اسم المطران اتاناس بتاريخ سني آدم ۲۰۹۹ ( ۱۰۹۱ م) و ۲۰۱۰ ( ۲۰۰۰ م) و ۲۰۱۰ الهجرة ( ۲۰۰۰ م).

#### حيماود ابه الخوري شعار من فربر داريا في طرابلس ١٦٠٠ ـ ١٦٠٠

كذا ورد نسبه في حاشية لــه في كتاب بستان الرهبان من مخطوطات الدير رقم ٧٠ قال فيها :

« نظر في هذا الكتاب المبارك العبد الخاطي الى الله تعالى المسكين المحتاج الى رحمة ربه القدير سياون الحقير في روساء الكهنة من رهبان خادم الدير العظيم دير ستنا السيدة شفيعة المؤمنين ابن المرحوم الخوري شحاته من قرية داريا طرابلس المحروسة . الرب الاله يغفر له جميع خطاياه »

ولكن البطريرك الزعيم روى انه كان من قرية بشنين في بلد الزاوية (طرابلس) وهذا نص ما كتبه عنه في تاريخه المخطوط « اسامي بطادكة انطاكية » المحفوظ في دار التحف الاسيوية في لينينغراد قال :

«كان قبل بخوميوس المرحوم سياون الذي كان من قرية بشنين في بلد الزاوية ، وصار ريس دير على دير كفتون الذي هو عند نهر الجوز ببلاد طرابلس ولاجل انه كان يعلم ساير اهـل الدير الامساك والصلاة والتعب والتقشف وباقي الفضايل وكان يونجهم على اجتنابها فمقتوه ، وكان خلف كنيسة ديرهم مكان فيه مقبرة رهبان الدير ، وكانت عادة كهنتهم كل يوم يدخل الكاهن قبل صلاة السحرية ويبخر تلك المقبرة ، وكان ذلك المكان مظلماً ، وان الرهبان كفنوا واحد منهم وابقوه مطروح فوق تلك المقبرة كهايت ، فلما دخل هـذا الكاهن سمعان ليبخر تلك المقبرة فنهض اليه بغتة ذلك المكفن وصرخ في وجهه فللوقت من خوفه سقط على الارض والتوق فمه ، فحملوه كهايت ، فاقام مريضاً في قلايته سبعة اشهر ، فلما تعافى قال للرهبان «حيي هو الله باني من الان لست اقيم معكم » وانه ذهب الى طرابلس ، وكانوا اهلها مجتهدين ان يضعوا رهبان في دير الفلمند لانه كان وقتئذ خالياً من الرهبان ، فلما وجدوا هذا سمعان عندهم فرحوا به لانه كان وقتئذ خالياً من الرهبان ، فلما وجدوا هذا سمعان عندهم فرحوا به كثيراً ، فاخذوه وضعوه في دير الفلمند ، واقاموا معه غيره وجاهد هناك السيرة كثيراً ، فاخذوه وضعوه في دير الفلمند ، واقاموا معه غيره وجاهد هناك السيرة كثيراً ، فاخذوه وضعوه في دير الفلمند ، واقاموا معه غيره وجاهد هناك السيرة كثيراً ، فاخذوه وضعوه في دير الفلمند ، واقاموا معه غيره وجاهد هناك السيرة كان وقتئد خالياً عن دير الفلمند ، واقاموا معه غيره وجاهد هناك السيرة كثيراً ، فاخذوه وضعوه في دير الفلمند ، واقاموا معه غيره وجاهد هناك السيرة كلي وحدوا به الميران وقتله فيران وخود الميان في دير الفلمند ، واقاموا معه غيره وجاهد هناك السيرة كلي وحدوا به الميران و كليران و كانوا الهلية كونونه و كليران و كليران

الحسنة . وهو الذي كان السبب في عمارة هـذا الدير . فلما تنيح اسقف صيدنايا فارسل دروئاوس البطويرك ابن الاحمر وقتئذ واستحضره من دير الفلمند وشرطنه اسقفاً على صيدنايا . واقام بها سنينا كثيرة ودبر رعيتــه حسناً . وتنيح بصيدنايا وبها دفن » ( ص ٧٣ ـ ٧٤ )

ويستنتج من هذه الرواية ان تسقيفه على صيدنايا كان في سنة ١٦٠٤ وهي السنة التي توفي فيها سلفه اثاناسيوس وبدأت بها بطريركية دروثاوس ابن الاحمر ، واخر تاريخ ذكر فيه سنة ١٦٣٥ كا سنة ، سيجي، ، فتكون حياته الاسقفية المعروفة اليوم بلغت ٣١ سنة ، واليها اشار البطريرك مكاريوس بقوله فيما تقدم «اقام سنين كثيرة» وفي بعض الروايات انه عاش الى ما بعد ١٦٣٥

ومن الآثار التي ذكر فيها ايضاً مخطوط ملكي سرياني رقم ٣٤٧ في خزانة الفاتيكان فيه ميناون شهري نيسان وايار في الصفحة ٩٤ منه هذه الكتابة :

« تم وكمل ما كان نقص من هذه الشهر المبارك وهي خمسة ايام على يد الحقير كاتبه سياون بالاسم اسقف و بزي راهب مسكين خادم الدير العظيم دير ستنا السيدة شفيعة المؤمنين المعروف بجصن صيدنايا المأيدة وذلك في العشر الاوسط من شهر ايار المبارك الموافق من سني العالم سبعة الاف وماية واثنين وثلاثين للكون (١٦٢٤م) . . . . »

وتجد بازاء هذه الصفحة صورة الكتابة بتمامها

وورد له تعليق اخر في الورقة ١٩١ من الكتاب نفسه هذه نسخته :

« تم شهر ايار المبارك نهار الاربعا ناسع عشر ايار سنة سبعــة الاف وماية وثلاثين للعالم وذلك بيد العبد الاثيم الخاطي المسكين سياون باسم اسقف حقير على قرية صيدنايا من بلد الشام »



وله في خزانة باريس حاشية على كتاب المزامير بالسريانية رقم ٢٠ 'خط سنة ٧٠١٨ = ١٥١٧ في ٥ تشرين الثاني وهي بخطه فيما يظهر في الورقة الاولى قال فيها :

« وكان المهتم في شراة هذه الزامير السريانية المباركة نهـــار الاثنين المبارك

الموافق من شهور سنة سبعة الاف وماية واربعة وثلاثين اكون العالم (١٦٢٦ م) الحقير في روسا الكهنة سياون باسم اسقف بزي راهب خادم دير ستنا السيدة المعروف بحصن صيدنايا دير البنات من معاملة دمشق الشام اشتراها بماله لنفسه بمبلغ قدره غرش ونصف والحقير اوقفها على دير ستنا السيدة بجصن صيدنايا دير البنات فما لاحد سلطان من الله تعالى ان يغيرها عن الدير المذكور . . . »

وبعدسنتين من هذا التاريخ اي في سنة ١٦٢٨ في اول حزيران منها كان في دير السيدة في بلدة الراس من اعمال بعلبك في جملة الاساقفة الذين اجتمعوا لاسقاط البطريرك كيرلس الدباس وتثبيت خصمه البطريرك اغناتيوس عطيه كها جاء في نسخة منشور عندنا من ذلك العهد

وفي مجموع للبطريرك مكاريوس الزعيم بتاريخ ٧١٦٥ لآدم ( ١٦٥٧ م ) محفوظ في دار التحف الاسيوية في لينينغراد رقم ٣٠٠ وهو من جملة المخطوطات التي اهداها المرحوم البطريرك غريغوريوس الحداد لقيصر روسية نقولا الثاني، ان رسامة البطريرك افتيميوس الصاقسي سنة ٧١٤٣ ( ١٦٣٥ م ) كانت على يد فيلوثاوس مطران حمص وسياون مطران صيدنايا ويواكيم اسقف الزبداني ( ص ٢٧) وقد تكرر اسم سياون في صور وقفيات مختلفة منسوخة بغير

وقد تحرر اسم سياون في صور وقفيات محتلفه منسوحه بعير ترتيب في سجل صغير محفوظ في الدير مؤرخة بالسنين الآتية:

لادم ۱۱۷ ( ۱۹۰۹ م ) و ۱۲۱۷ ( ۱۱۲۱ م ) و ۱۲۱ م ) و ۱۳۱۹ ( ۱۳۲۱ م ) و ۱۲۷ ( ۱۳۲۱ م )

وللهجرة ١٠٢١ (١٦١٢ م) و١٠٣٠ (١٦٢٠ م) و١٠٤١ (١٦٣١ م) وله توقيعات بالسريانية عملي وقفيات بتاريخ ١١٧٧ لآدم (١٦٠٩ م) و١٠٣٠ للهجرة (١٦٢٠ م) و ١٠٤١ (١٦٣١ م)

# بخومبوس الصافسي

يصيا ولهنال المحالف ا

1750 + 1757

كان بلدي البطريرك افتيميوس المصور المعروف بالرومي وهو الذي انتدبه لاسقفية صيدنايا ويظهر انه قدم دمشق في زمن البطريرك اغناتيوس عطية وفيها تعلم دون ريب الكتابة العربية وكان قاطناً الدار البطريركية كما يؤخذ من تعليق له بيده على «كتاب مواعظ القديس يوحنا فم الذهب » رقم ٢ من كتب الدير قال فيه :

 « علقه بیده الفانیة الضعیف النحیف بخومیوس باسم کاهن من جزیرة ساقز قاطن بمحروسة دمشق فی دار البطر کیة بتاریخ نصف اذار سنة ۷۱۹۸ » ( ۱۹۴۰ م) الفقیر بخومیوس
 ( توقیعه بالرومیة )

وفوق هذا التوقيع في الورقة الاخيرة من الكتاب كتابة له رومية في خمسة اسطر الى جانبها ستة اسطر اخرى يمكن ان يستفاد منها بعض اخباره . وكان في الرغبة نَقُلُ هذه الكتابات كلها بالتصوير ونشرها هنا مثالاً من قلمه وسندًا في التعريف به . ولكن حال دون هذه الامنية سوء اخلاق بعض وكلا، الدير وجهلهم قيمة العلم وزهدهم في كل امر لا يعود عليهم بالنفع والربح ولو كان فيه طيب ذكر الدير وخدمة تاريخه واربابه

ولعل بخوميوس تعلم ايضاً السريانية لاحتياج كل اساقفة صيدنايا اليها . وكان اكثر سلفائه كها تقدم لنا اثباته يكتبونها او يتكلمون بها . فلم تكن له مندوحة عن تحصيلها . ونظرًا لمعرفته وهو كاهن اللغتين الرومية والعربية اختاره البطريرك افتيميوس كرمة لما تبوأ الكرسي الانطاكي سنة ١٦٣٤ ليذهب الى رومة ويحمل الى المجمع المقدس كتابي الافخولوجيون والارولوجيون اللذين كان استخرجهما الى العربي حينًا كان مطراناً في حلب وتوسل الى البابوات بولس الخامس وغريغوريوس الخامس عشر وأدبانس الثامن في طبعها في رومة احساناً الى مسيحيي الشرق . وكان قد سبق له مع عاصمة الكثلكة مراسلات في شأن هذه المطبوعات وتعريب الكتاب المقدس تدل على طيب طويته وصحة ايمانه وشدة اتضاعه لا يرتاب قارئها لصدق لهجتها وضراعة خطابها انه كان كاثوليكياً مخلصاً في اعتقاده. وقد شهد معاصره الآب ناخي رئيس اليسوعيين في الشام ومصر انه كان كاثوليكياً محباً للاباء يكلفهم تلقين الاولاد التعليم المسيحي ومطارحة كهنته في بعض المحاضرات' . ومن امثلة تصاغره وخضوعه قوله في كتاب كتبه في اواسط شهر تشرين الاول سنة ٧١٤٠ (1741)

« الى المجمع القدس الذي هو عملى صخرة الايان مؤسس · المختص بسيدنا البابا ادام الله تشييده

الذليلين الذين يقباوا اقدامه الطوبانية بتواضع كثير · نسأل الله ان يجعله دايم على الذليلين الذين يقباوا اقدامه الطوبانية بتواضع كثير · نسأل الله ان يجعله دايم على روسنا ، ويحفظ المجمع المقدس باسره خصوصاً حضرتكم · والمامول تشرفون المجواب كتابنا حتى نرسل لكم الكتب المذكورة ونرسل معها كاتبنا لانه يكتب بالعربي والرومي · انهينا لحضرتكم ذلك »

<sup>(1)</sup> Lettres Edifiantes et Curieuses. Nouvelle édition, Paris 1780 t. I p.124, lettre du Père A. M. Nacchi au R. P. Michel-Ange Tamburini Général de la Compagnie.

ولما بلغه بعد ارتقائه السدة البطريركية جواب المجمع بارسال الكتابين المشار اليهما سابقاً انتدب الخوري بخوميوس لايصالها و كتب معه الكتاب الآتي نقتصر منه على ما جاء فيه ذكر بخوميوس فقط و افتتحه بقوله:

« من العبد الفقير افتيميوس الى سيدنا البابا المعظم والى المجمع المقدس المفخم والسادة الكردينالية ادام الله احسانهم

« معروض التلميذ الاصغر والمحب الاكبر ان سيدنا يسوع المسيح قال في الانجيل المقدس اطلبوا تجدوا · اسألوا تعطوا · اقرعوا يفتح لكم · ونحن طلبنا من احسان سيدنا البابا المعظم · ومن المجمع المقدس المكرم · طبع بعض كتب لكنيسة المسيح الذي هو اساسها وقاعدتها · وجانا من حضرتكم مكاتيب بان نوسل لكم الكتب لتطبعوها · فالواصل الى جنابكم الكريم صحبة اخونا المطران اسحق المكرم وصحبة تلميذ القلاية الخوري بخوميوس البروطوصطنجاوس · كتابين الواحد افخولوجيون والاخ اورولوجيون اخرجناهم من الرومي الى العربي بحسب الامكان من نسخة رومية طبع ومن نسخ كثيرة خط · وهما محتاجين الى عدة اشيا ضرورية لازمة

الاول . . . .

التاسع نلتمس من احسانكم اذا كمل طبع الكتب تشدوهم كلهم وترسلوهم مع تلميذ القلاية الخوري بخوميوس بمعرفة اخونا المطران اسحق المكرم · واذا لم يتيسر مجيهم الى بلادنا ترسلوهم الى مدينة اورشليم المقدسة · · · »

ولا ندري متى بلغ بخوميوس رومة وكم مكث فيها وليس لدينا ايضاً ما نعلم منه ما فعل هنالك فيما عـدا تسليم الكتابين للطبع ولم نجد له في ديوان سجلات المجمع سوى الرسالة الاتية الوحيدة ومنها يتضح انه تعرف في رومة بكبار الكرادلة وانه لقي في رجوعه في البحر اشد العواصف وبقى ستة اشهر

ونصف شهر حتى وصل دمشق و كان البطريرك افتيميوس كرمة في هذه الغضون قد انتقل الى جوار ربه في ١٢/١ كانون الثاني سنة ١٦٣٥ وهذه صورة الرسالة المذكورة وهي بتاريخ نهار السبت ١٩٠/١٩ اذار سنة ١٦٣٦ ولا بد من معارضة خطها بخط كتاب مواعظ القديس يوحنا فم الذهب رقم ٢ من كتب الدير وقد ذكرناه آنفاً وهو منسوخ بيده لنتحقق هل هما من قلم واحد

وكان البطريك افتيميوس كرمة قبل وفاته قد كتب لرومة راغباً بالانضام الى الكنيسة الكاثوليكية ولم فلم هم بخوميوس بالرجوع دفع له المجمع نفقة سفره وسلمه دستور ايمان ليوقع عليه البطريك وبعض نسخ من التوراة العربية ليوزعها على بعض من يحسن معارضتها والنظر في تعريبها ولما علموا في المجمع وفاة البطريرك افتيميوس كرمة كتبوا لبخوميوس ان يخاطب خلف البطريرك افتيميوس الصاقسي بالاتحاد والوفاق بموجب العقيدة الكاثوليكية التي سلمت اليه وهو ما يستدل منه ان المجمع الكاثوليكية التي سلمت اليه وهو ما يستدل منه ان المجمع للكائلكة

ولا نعلم ايضاً متى 'صيّر بخوميوس اسقفاً على صيدنايا بعد رجوعه من رومة ولعله كان سنة ١٦٣٦ . وقد ذكره البطريرك مكاريوس الزعيم في كتابه تاريخ الكرسي الانطاكي فقال ولم يعين زمن تسقيفه :

« المرحوم بخوميوسالصاقزي تلميذ المرحوم اغناطيوس فهذا شرطنه افتيميوس

<sup>(1)</sup> Acta S. C. di Propaganda Fide 1635 fol. 207 vo

<sup>(2)</sup> ibid 1636 fol. 141 vo

#### صورة رسالة بخوميوس



الرومي مطرانا على صيدنايا . وارسله الى الكرج . ثم حظر ودبر اهلها تدبيراً حسناً واقام بها مدة من السنين وبها توفي ودفن » ( ص ٧٣ )

ولسو، الحظ لم يذكر البطريرك مكاريوس كعادته في اكثر ما دونه من اخبار اساقفة كرسيه سنة سفر بخوميوس الى بلاد الكرج وعودته منها و لا ندري كم يعني بقوله « مدة من السنين » لان بخوميوس توفي بكل تحقيق في سنة ١٦٤٥ . فاذا رجحنا ان تسقيفه كان سنة ١٦٣٦ وقدرنا ان سفره دام نحو سنتين بين ذهاب واياب وطواف في المدن الكرجية كانت اقامته في صيدنايا لم تتجاوز سبع سنين ، وهذا شاهد وفاته وجدناه في تعليق على انجيل يوناني من كتب الدير رقم ٢١٨ كتب بآخره :

« . . . اوقفه القس موسى تلميذ الاب البطريرك كير يواكيم الانطاكي عجروسة دمشق الشام . واهتم بتفضيضه القس سليمان ابن المرحوم موسى بن سنسل وذلك بتاريخ سنة سبعة الاف ثمانية وتسعين لكون العالم » ( ١٥٩٠ م )

#### وبعد ذلك :

« كتب هذه الوقفية ونسختها من ورقة عتيقة الخوري ابرهيم الراهب الدرعطاني ومرباه من صغر بقلاية المطرانية بصيدنايا المحروسة بايقونتها ستنا السيدة المأيدة بالايات وشد هذا الانجيل المبارك لثاني مرة سنة ثلاث وخمسين بعد الماية والالاف السبعة ( ١٦٤٥ م ) في رياسة المطران كير بخوميوس على الدير المذكور . وبعد ذلك تنيح في ذلك السنة . . . »

وفي الدير ايضاً «كتاب مواعظ القديس يوحنا فم الذهب » المشار اليه انفاً نسخة بقلم الاسقف بخوميوس رقم ٢ باوله وقفية للبطريرك افتيميوس الرومي بخط الخوري يوحنا عويسات قيل فيها: « اوقف هذه المواعض المباركة المتنيح الى رحمة الله تعالى الاخ المطران كير

بخوميوس مطران صيدنايا الساقزي على كنيسة ستنا السيدة بقرية صيدنايا وهي

بخط يده . اوقفها عن روحه وروح والديه طالباً بذلك الاجر والثواب . . . فكل من غيرها عن الوقفية المذكورة او اختلسها . . . يكون محروم من كل كاهن محق ومن فمي انا الحقير البطريرك الانطاكي . . . حرد في عشرين تشرين الثاني سنة سبعة الاف ماية واربعة وخمسين لابينا ابو البشر » ( ١٦٤٥ م )

وتحت ذلك

توقيع البطريرك بالرومية

وليس اليوم في صيدنايا اقــل اثر لمدفن بخوميوس او مدافن من سبقه او خلفه من اساقفة الدير

### بو اصف الطرابلسي ابه الحاج نعمه من قریة بزیزا (الکورة) ۱۲٤۸ – ۱۲٤۸

كان قبلًا اسقف قارة وهو احد الاساقفة النسعة الذين كانوا احيا. لما تبوأ مكاريوس الزعيم السدة البطريركية وذكره في كتابه تاريخ الكرسي الانطاكي فقال:

«الثامن فكان يواصف الذي من قرية بزيزا ببلاد الكورة مطران صيدنايا . فهذا كان سابقاً مطراناً عليها اسقفاً من المرحوم اغناطيوس وكان قد اقام بها زماناً طويلًا . فلما خلت قارا من النصارى . وكانت وقتئذ صيدنايا اسقفها بخوميوس الرومي قد تنيح ودفن بها . فارسل افتيميوس الرومي و صدنايا » (ص ٥٠)

فهو اذن احد من انتدب للاحتفال بتنصيب البطريرك المذكور سنة ١٦٤٧ صحبة حين قدم من حلب ومعه ملاتيوس مطران حماة . وفيلوثاوس مطران حمص . فسار معهم من صيدنايا الى دمشق ( سفرة البطريرك مكاريوس للماس بولس الحلبي ص ٨) ولم نقف له على ذكر بعد سنة ١٦٤٨ فلعله توفي فيها . وهو فيما يظهر اول من جمع بين رئاسة الكرسيين في قارة وصيدنايا . ولعل هــذه المرة هي الوحيدة التي أضيفت فيها صيدنايا الى قارة

وقد قدمنا القول انه نسخ بخط يده كتاب القنداق بالسريانية والعربيـة بتاريخ اول كانون الثاني سنة ٧١٥٤ لآدم ( ١٦٤٥ م) والنسخة مصونة لليوم في دار مطرانية السريان الكاثوليك بدمشق كتب اسمه فيها « الحقير الفقير يواصف باسم مطران صيدنايا وقارا »

وله دون شك مخطوطات اخرى نقل بعضها منذكان في قارة. منها قنداق ملكي بالسريانية والعربية محفوظ عندنا فرغ منه في اواسط شهر تشرين الثاني سنة ٧١٣٩ لآدم (١٦٣٠م) لانه كان فيما يظهر يرترق من النسخ والكتابة كما يستفاد من شهادة الاب برناردان سوريوس رئيس دير القبر المقدس حين زاره في صيدنايا في ٧ ايلول سنة ١٦٤٦ ومعه راهبان يسوعي وكبوشي . وهذا نص ما كتبه عنه قال:

« وتوجهنا لزيارة الاسقف فاحضر لنا حالاً ما نأكل حسب العادة . وهو ذو مهابة ولكنه في غاية البساطة . ولا دخل له يعيش منه الا ماكان يأتيه من نسخ الكتب"»

وله وقفية بتوقيعه عــلى مخطوط بالدير رقم ٦٩ وهو « كتاب السنكسارات التي الفها الجليل نيكيفورس الاكسانتوبولي في اعياد التريودي المشهورة » جا، باخره ما يأتى:

« تم وكمل الكتاب . بيد العبد الفقير . . . التلميذ الخوري ابراهيم ابن المرحوم يوحنا بن شكور الدرعطاني الكاتب يومثذ بمحروسة صيدنايا المأيدة بالحصن العامر .

<sup>(4)</sup> Bernardin Surius : op. cit., p. 341-342.

ويعرف بدير البئات . وخادم كنيستها . . . وذلك في اواخ شهر تشرين الاول المبارك سنة سبعة الاف ماية خمسة وخمسين لادم عليه السلام الموافق اول شهر شوال سنة ستة وخمسين بعد الالف ( ١٦٤٦ م ) وكتب في زمان رياسة الاب الاقدس الكلي الغبطة والزايد الحكمة المطران كير يواصف مطران صيدنايا ادام الله تعالى رياسته ويرحم ضعف التلميذ الكاتب ببركة صاواته ومستجاب دعواته

### المجد لله دايا الحقير في روساء الكهنة يواصف مطران صيدنايا

هذا السنكساري المبارك مفسر من اللغة الرومية الى العربية وهو يقال من احد الفريسي والعشار الى احد جميع القديسين وهو وقفا موبدا وحبسا مخلدا على كنيسة ستنا السيدة بقرية صيدنايا العامر المستاهل المدح لاجل اكرام الايقونة الطاهرة الفايضة الحيل في الطاقة السعيدة فما لاحد سلطان ان يغيره عن الوقفية . . . »

واخر ما ورد ذكره في نسخة وقفية محفوظة في سجل بالدير تاريخها ١٠٥٨ للهجرة (١٦٤٨م)

جر اسیموس ۱۱۱۱

هو اسقف الزبداني أضيف اليه كرسي صيدنايا كما يؤخذ من وقفية بتوقيعه على كتاب السنكسارات السابق الذكر رقم ٦٩ هذا نصها: « الحقير في روسا الكهنة جراسيموس مطران الزبداني وصيدنايا وما يليها هذا الكتاب المبارك المشتمل على سنكسار التريودي وبعض اخبار القديسين هو وقفا موبدا وحبسا مخلدا على كنيسة السيدة بدير صيدنايا . . . حرر في نهار الخميس تاسع عشر يوم مضت من شهر ايلول المبارك سنة سبعة الاف وماية وسبعين لابينا ادم عليه السلام الموافق لسنة الف واثنين وسبعين للهجرة (١٦٦١ م)

وهذا الاثر هو الوحيد الذي رأينا له فيه ذكرًا في ما وقفنا عليه لغاية اليوم من المخطوطات والاوراق. ومن الغريب ان البطريرك كيرلس الزعيم لم يشر اليه في الحواشي التي علقها بخطه على هامش كتاب جده البطريرك مكاريوس «اخبار بطاركة انطاكية» ولما بلغ الى كلام جده على وفاة يواصف كتب بقلمه « بعد وفاته شرطن المرحوم ماكاريوس الكاهن عازار المكنا بابن ابو الجوز مطران على صيدنايا» (ص٣٧) فلعله عد رئاسة جراسيموس على صيدنايا ولاية عرضية

## لاوندبوس ابن ابي الجوز ١٦٨١ \_ ١٦٨١

لا نعرف بالضبط السنة التي انتدبه فيها البطريرك مكاريوس الزعيم لخلافة يواصف بعد جراسيموس . ولعلها لم تسبق سنة ١٦٧٠ و١١٥ اي قبل وفاة البطريرك نفسه وعلى كل فمن الثابت المقرد ان ه اشترك مع غريغوريوس مطران حوران ، ورومانوس اسقف الزبداني ، وجرمانوس اسقف يبرود في رسامة حفيد مكاريوس اي البطريرك كيرلس الزعيم ، وقد نص الخوري بريك على ان اليوم كان نهاد الثلاثا، ٢ تموز سنة ١٦٧٧ ولكنه انحرف عنه بعد سنوات ، ولما تطلب البطريركية اثناسيوس الدباس ونازع عليها كيرلس ، كان لاونديوس احد من مالأه من اساقفة الكرسي الانطاكي واحتفل بالصلاة عليه ، وكان ذلك فيما نص عليه بريك ايضاً يوم الاربعا، في ٢٥ حزيران سنة ١٩٧٤ للعالم (١٦٨٦م)

<sup>(</sup>١) تاريخ طراد في ذيل الخلاصة الوافية لميخايل بريك

وفي مخطوطات صيدنايا في الدير انجيل عربي رقم ٥ في الورقة الاخيرة منه وقفية قيل فيها :

#### « المجد لله دايا (بين ختمين)

الحقير في روسا الكهنة ملاتيوس مطران حصبيا وما يليها اوقف هذا الانجيل الطاهر والمصباح الزاهر المذكور اعلاه عن نفسه ونفس والديه على دير ستنا العذرى في كنيسة حصن صيدنايا العالي على زمان رياسة الاب المطران كير لاونديوس . . . وحرر ذلك ثاني وعشرين من شهر نيسان سنين سبع تلاف ماية تسعة وثانين آدمية » (١٦٨١ م)

وجاء اسمه ايضاً في نسخة وقفية في سجل محفوظ بالدير تاريخها ١٠٩١ للهجرة (١٦٨٠م)

#### یواصف ابه خلف بعد ۱۹۸۹

انفرد بذكره البطريرك كيرلس الزعيم في تعليقه على كتاب جده المشار اليه آنفاً حيث كتب بخطه «بعد وفاة المطران لاونديوس شرطنا مطران ابن خلف» (ص ٧٣) ولم يعين له سنة كعادته في سائر تعليقاته

#### جراسيموس الدمثفي ١٧٢١ – ١٧١١

اغفل البطريرك كيرلس الزعيم ذكره في تعليقاته على كتاب جده البطريرك مكاريوس كما سها عن سنة تعيين سلفه يواصف بن خلف ووفاته . مع انه هو الذي اختار الاثنين وصلى عليهما . وغاية ما يعرف من اخبار جراسيموس بعض اشارات اليه وردت في رسائل معاصره افتيميوس الصيني مطران صور وصيدا . ويؤخذ منها انه هو الذي اشار على البطريرك كيرلس بتسقيفه لما توسم فيه من حب السلامة وبعض الميل الى الكثلكة حسبا ذكر عنه في رسالته الى البابا اكليمنضوس الحادي عشر بتاريخ ٢٠ ايلول = ١ تشرين الاول سنة ١٧١٦ حيث قال:

« ايضًا نخبر قداستكم هو اننا سابقًا اخبرنا ابوتكم المطوبة عن رجل خوري كان قريب للايمان . فسعينا فيه حتى صاد مطران صيدنايا وديرها " »

وقد كتب عنه مراراً الى رومة ولكنه لم يذكر قط في اي سنة تم انتخابه ولعله كان سنة ١٧١١ على ما يتبين من قراءة ختمه في ذيل رسالة له في خزانة مجمع نشر الايمان بتاريخ سنة ١٧٢١ وعلى كل فقد كان اسقفاً دون مرا سنة ١٧١٢ وهي التي ارسل فيها افتيميوس رسالة الى مجمع الكرادلة بتاريخ ١/٢٦ ايلول وشرح لهم فيها احوال الكرسي الانطاكي وذكر اساقفته واحدًا واحدًا دون ان يسميهم وبدأ باسقف صيدنايا ووصفه بقوله وهو لا يخلو من الفكاهة:

« بقربه (اي بقرب البطريرك كيرلس) اسقف صيدنايا . شامي رجل على باب الله . قداسه برطل نبيذ . ما دام النبيذ في قلايته المسيح راضي عليه ً »

فهو اذن دمشقي المولد . ولكن لا نعلم ما كانت اسرته وما كان اسمها . وقد سبق من شهادة السمعاني وقد لقيه في الدير سنة ١٧١٥ انه كان رجلًا سليم القلب مستقيماً يتكلم باللسان السرياني فضلًا عن العربي

وكان المطران افتيميوس اجابة لرغبة المجمع المقدس قد حاول جهده سنة ١٧١٦ في اقناع البطريرك كيرلس باطراح الشقاق والرجوع

<sup>(1)</sup> Scritture Originali Riferite vol. 608 fo 116v

<sup>(2)</sup> Scritture Originali Riferite vol. 585. No 330.

الى الاتحاد، واوفد اليه ابن شقيقته الخوري سيرافيم طاناس (بطريرك الغد) ومعه القس باسيليوس شاهين والشهاس ابراهيم فينان (اسقف بانياس فيها بعد) ليطارحوه في مسائل الخلاف، ويقيموا لديه الحجج الكافية على صحة معتقد الكنيسة الرومانية، ووجوب التسليم برئاسة البابا، وبعد ان قضوا لديه في دمشق ثلاثة اشهر وثلاثة عشر يوما انطلقوا في ١٢/١ تموز الى صيدنايا وخاطبوا اسقفها بمثل هذه الدعوة، انطلقوا في ١٢/١ تموز الى صيدنايا وخاطبوا اسقفها بمثل هذه الدعوة، وشرحوا له اصول المعتقد الكاثوليكي فاقر بها طواعية، ووقع على فانون الايمان الذي عرضوه عليه وبعث به الى المطران افتيميوس ليطلع عليه ومعه الكتابان الآتيان للبابا اكليمنضوس الحادي عشر ولمجمع عليه ومعه الكتابان الآتيان للبابا اكليمنضوس الحادي عشر ولمجمع الكرادلة بتاريخ ٢١/١٠ تموز من السنة نفسها، وهذه امثلة الآثار الثلاثة صورناها عن الاصول المصونة في خزانة مجمع نشر الايمان

### الاثر الاول

# الاروالان والعام القدم المالولد امير معتى المنقي المتوجد عي مطان صياناها

المان والمدة الموافع المورسيدة المورسيدة المناس المنسسة الواحدة المحالة المقدية المستواد المناس والواس المناس والمديدة المناس ال

### الاثر الثاني

مراسة ليستا الالعال المستطل المسترات العالم المسترات المستراك المسترك المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المستراك المستراك المستراك المستراك والعكن فهيرايا ديونا سكرهم إحفظ عنظالة يترصيدا بغافي والعض المعهر فالمائدة وتروا متاسك على العواد المائد المائ ومعة الاستخالة المطرب المركز والغييسونا سيليوت المين والشام المالعيم فيناب وللتكوين اويعوالمنامأص أجرعيها معزيته حقابة الإعادة كافيلي وتقديم وطاعت ململك والمالك والمالك المكالم والمعالم المالك والمالك علساء تعاعد جرفي الخالي مراهن الميان عيال سندا والمعرب والنافع فأنابا سيري بعلقة فالمقاع المتركية المعارية المعارية والمترابع المترابع المتركية الم وإينال جيعا اننوه لناوادهماي مليز حينستنا وراي المعالمقد مدسيه واغاعظ المناسلية المعانية المالما وعدى المالية المالي المحافلاجاد لاصدق وثبت جي قاعدا عالي على تعابق للنيس الرويني المقديس وغفت جمع كنت الكاج الغامان والمناد فيلتوال في كتب فشور المذبي صديفة صي ما وهزي علما وعن من المعلمة المعالمة ال الكنية المقاردة مواطلينا والكاف المعادية والمعانية والمانية والمعانية والمناقات المعانية والمعانية والمعان وتخفونا حاله للطاقة والعواز فالتحق سلكا بعاء الفشرة مراقيلنا حقابق الا عاديقة حقام الفظ درية تاكون من المساور كالملاعبعظوما فالاعال الروي ويدن ويندن على المناهدة وجليهاا واكرز واعلى نعالم فهن طاعتى وتدورى وهذا حط بدعيد المضائ فتني وسهدان على الخصورات والمانيم والمرتب اعلاه المهدف على سواله ية هدان عي الخصور الأفروك الأنه والمذكر والمسائلة والمستن المصن المستن المستن

#### الأثر الثالث

G

THE

حِنْ إِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالْمِلْمِ وَاللَّهِ وَاللَّال

355

بعب وتقد بعادها عدو للخفيج نعوض مادي جلالتكرهم لمتكامل اول شعر ترزمه عهدر سناسترع شروب مادر والفحد لعن الهوالجود أفيا سليطران كدافهين حرار صيدا ومونينير وشاس فاواجه ويافعا استاعه مس حقايق الايان اطافي كم التعص وجد يضركا إقسماس سيممل كستنا ولإجا وتدليز فينا البذراحفا بقالف الغلاب لناس المذكون وطلواستان مكتبضرة إياف اونفدما لسياوتكم فوزها بابالكايم تبلس لفادع عشر فالمراد صوح الاز قدرسا ودؤك والكنف للعلاء جداب معالد وسدانا اوم واصرة وافتا والرجهيم التها برونسقة والكنس كراساء بحامعه كمتنصد ارصوله أروبامتها لتخطه ومعكن ججيج كفاليوا حجف تدميمكي وأحداعت وبيضا بقذ ماديطيس ونايت سوياليسوع المسيح والزمواجام لعاواه واجهيها بتعند قاول الماستعار فالكنيت المقدسه المذهبة المدحم اومن بالاغ ومساك غامها وأومن عجبيع الجامع الدغصات ولادليل وعيلى تعت بسلال المجرال والى نابيلسي للغيظام الفلافيلمان المفك والينسب اوال واقبل الته الجدواللورسية وحادد وحالفك مستعامي و الانصادريما كليها صديم أنزلنا بنفنية وإحداز ليدواقه الانضى الباره لجين انفسالها مراجسادهسا وتقالي اسمرت وتشاعد اللحوت مشانعة وإما نقور الخطأ وقدانقصا لهامن اجساوها ف مال عدار ميك نفيط يل جنرال بديوسيات والانفى الدي تفصل من احسادها وعيارت مسع جفال ومنيد ومعنوقاني استروع ناور الفرائز في اعليا في نارالمعاد وهاكر بفدا القداديد والسدان وانعا البراعقاء فهام الهرس في المار وليس تطهرها ووفاها ترقى الاسرانية شدوان غذار معلوث على المعرولي جرز القالين العاص عليف في فيلوا فا وا يحد أواف يمتعد الملتزي يغند ولفس كنيت شرقد كانت اوغزيده وإدا الياما الرويى عوضليف بالبعكر والمرسينا يسمع المسيوعة كنيست التحاجى عنصف للبدائيكا فراسلس ووجدها وروان المعاد المعاددة والماد الماد المعادد المراد والمنافئة والمعادة والمعاددة الماد المادة هرد المالي سادة الشراك العرائية المالية الم كيلين فلبنا متفاويريسة لاتشاوطاعته المخش عبر المتعظير ليسيادكا والمذفور وتف علي والد مواله كالراهري سالغال ومودنية شرفا سليب فظ يعوانا عاصيات عاد المطالفة وندع فانساك إن الإعاد المجالي وعد على عن العالم الرعة ولى حجت وسرى معامل وهذا المنا ي يعلم المنا عا والعامل لدير ورساللا وإسوار المدي لاي عامل عدوالمعلوق المستعدد عدواب الفالغ المقوم واختار جراسيموس للنيابة عنه في حمل رسالتَيه وعقيدته الى رومة الشماس ابرهيم فينان . قال المطران افتيميوس في رسالته المشار اليها سابقاً الى البابا اكليمنضوس الحادي عشر :

« وفي الحال انتخب الشماس ابرهيم تلميذنا بمشورة الخوري سارافيم كي يكون نائباً عنه بتقديم الطاعة و كمال ايتجاده مع الكنيسة الرومانية ، وارسل معه صحيفتي ايمانه الى عندنا بغير غلاف براني حتى نطلع عليهم ونتأملهم ان كانوا كافيات ، وترجا عندنا ان نوجه معهم ناقلهم الينا شماسنا المذكور نحو قداستكم ، ولما تحققنا من مكتوبه بعد شهادة تلاميذنا الكهنة الواقفين على اقراره وان ايمانه من كل قلبه ، وطالب بذلك خلاص نفسه ، تمنا رجاه و كملنا كهنوت ولدنا الشماس ابرهيم بدرجة القسوسية ودعينا اسمه غبريل حسب عوايدنا أواقتضا امرنا ان يتوجه ابن اختنا الخوري سارافيم لتقبيل اقدام كم نائباً بتقديم الطاعة عن الذي اختاره لهذه الوضيفة والخدمة المقدسة »

E venuto anco all'unione colla Santa Chiesa Romana Monsignore Gerasimo Arcivescovo Greco di Saydenaia, et ha mandato la sua professione della fede, simile a quella di Monsignore Cirillo, scrivendo d'haver fatto noto d'insegnarla, e predicarla a suoi nazionali e sudditi sin che egli vivera.

Ha anco spedito colla sudetta professione di Fede, e lettere tanto a Sua Santità quanto alla Sacra Congregazione D. Gabriele Finani; il quale con memoriale a parte rappresenta all'E. E. V. V. come per la stravaganza de tempi, che hanno

<sup>(</sup>١) يتضح جلياً من هذه الرسالة ومن رسالة جراسيموس السابقة ان اسم فينان كان ابرهيم ، وهو شماس . وغبربيل او جبراييل ، وهو خوري . خلاف اللاب قسطنطين الباشا في كتابه « لمحة تاريخية في الرهبانية الباسيلية المخلصية » (ص٢٧) حيث دعاه الخوري مخايل فينان، وزاد الطين بلة بزعمه انه كان اسمه قبلًا جبراييل

ritardata il suo viaggio gl'è mancato il denaro, e non ha con che sostenarsi, per ciò supplico l'E. E. V. V.

(Acta S. C. de Propaganda Fide, 1717 ff. 26)

وبعد ان نظر المجمع في عقيدتي البطريرك كيرلس والأسقف جراسيموس رأى انها ليستا كافيتين لتقرير ايمانها الكاثوليكي بغاية الوضوح والدقة ، فأوعز الى القس جبراييل فينان بالرجوع ودفع اليه نسختين من دستور الايمان المنسوب الى البابا غريغوريوس الثالث عشر المطبوع باللاتينية واليونانية ، وامره ان يسأل البطريرك والاسقف المشار اليها ان يوقعا عليها ، فارتد الرسول راجعاً الى صيدا ، وفي هذه الاثناء كان الكردينال كارافا ( Caraffa ) قد انتخب كامًا لاسرار المجمع فكتب اليه المطران افتيميوس مهنئاً في كتابه تاريخ ٢٣/١٢ تشرين الثاني ما يأتي :

«نعلم سيادتكم بانه بلغنا علم انتخابكم في هذه الوضيفة المقدسة فشكرنا الله الذي زين كنيسته بسيادتكم ولذلك فرحنا وانسرينا في الغايــة . ولم نزل متوسلين نحو فضل الله تعالى ان يديكم ويرقيكم الرتب العالية . . .

ايضاً وصل ولدنا القس غبرييل فينان المكرم مرسل من طرفكم وصحبته المكاتيب المرسلة من المجمع المقدس لنا ولحضرة القنصل المكرم بولارد ( Poullard )

بخصوص قضية السيد البطريرك كيرللس الكلي الوقار وقضية اخينا المطران جراسيموس وقد تم الشغل على بموجب مكاتيبنا للمجمع المقدس الذي منهم بتفهموا الامور ومن الرسول المذكور ايضاً . . .

ايضاً كنا سابقاً بعثنا من عندنا تلاميذنا الحوري اصطفان ويس دير المخلص والقس باسيليوس المكرمين لعند مطران صيدنايا الكلي الشرف والاخ العزيز بالله وطلبنا منه ان يختم امانة الحبر ادبانس الثامن فختمها بيده وارسلها لعندنا مع تلاميذنا المذكورين ولما ورد مكتوب المجمع المقدس باسمه ارسلناه ليد المعلم منصور (الصيفي) المكرم المحامي عن ابناء الكنيسة وابقاه لانه قال هذا رجل مضمون التبعة وارسل امانة اربانس محتومة ممضية بشهود المرسلين اليه و

وهي الان واصلكم مع القس غبريل الكرم . فقدموها الى المجمع المقدس . فان شاء الله تكون مقبولة عند نيافتهم جدًا . ويكرم اخونا المطران المذكور لانه رجل غيور على شعب الله . وايتحاده مع الكنيسة من كل قلب . وهو الذي كنا اخبرنا المجمع المقدس به منذ اربع سنوات لما رايناه مستقيم الايمان سعينا في اقامته قهرًا عن المشاققين . فنسال سيدنا يسوع المسيح ان يشرق نعمته في قلوب بقية الروسا ليكونوا مثله لتكميل الايتحاد في زمانكم وننظره باعيننا قبل المهات وينجح اموركم لتمجيد ربنا يسوع المسيح الى الابد امين "

وكتب ايضاً في المعنى نفسه رسالة الى مجمع الكرادلة شرح فيها السبب الذي من اجله لم يوقع البطريرك والاسقف المذكوران على دستور الايمان المنسوب الى البابا غريغوريوس الثالث عشر . قال فيها :

« واما سبب عدم امضا امانة غريغوريوس الذي ارسلتموها لهم ليس هو الا لاجل انهم ليسوا عادفين باليوناني واللاتيني · لاجل ذلك امضوا وختموا امانة اربانس الثامن المطبوعة لاتيني وعربي في مبتداها ومنتهاها · وذلك لكي يوضحوا بهذا النوع انهم ما طبعوا شي الا عارفينه وفاهمينه وقابلينه أ · · · »

وفي هذا المجلد نفسه الذي وردت فيه هذه الرسالة 'حفظت ايضاً عقيدتا البطريرك كبرلس والاسقف جراسيموس وهذا مثال الصفحة الاخيرة من عقيدة جراسيموس وبذيلها خطه وختمه وتحتها شهادة المعلم منصور الصيفي والاب توما دياز كمبايا رئيس دير الابا الفرنسيسكان بدمشق بتاريخ و تشرين الثاني سنة ١٧١٧ ( fol. 434) وكان ختم جراسيموس يميِّل في الوسط العذرا وعلى يدها الطفل يسوع و تحتها تاريخ سنة ١٧١١ على الارجح وفي الدائر الحقير في روسا الكهنة السيد حراسيموس مط ان صدنانا »

« الحقير في روسا الكهنة السيد جراسيموس مطران صيدنايا » وفي رومة نال الرسول الشاب القس جبرايل فينان حظوةً

<sup>(1)</sup> Scritture Originali Riferite vol. 613 fo 389.

<sup>(2)</sup> Scritture Originali Riferite vol. 613 fo 380.

احتمد بقدن قوتي أن كل رهيتي والذين هم تحت تدبهري انهيم ينهسكوا به ويعلموا به ويكرزوا بمه و وإما لل في عرضها وطال نفيد صوليا مكذا اوعد وانذر واحلف هكددا الله يعيدنى وهندة الاناجيسل devel Et ens in frascaiptus present fui cum Bita mansus: Fil 5. Nov. anni 2.1813 A Campaya Isi. & Paroch. the soul as the so 300 Const. Damaii terre sambo.

وقبولاً حتى اثنى عليه الكردينال الفرندي (de la Tremoille) اطيب الثناء في رسالة له الى مسيو پولار قنصل فرنسة في صيدا . ولذلك رأى المجمع المقدس من الصواب ان يكون مسعفاً لمرسله السيد جراسيموس في التعليم والانذار في صيدنايا وما جاورها .

فكتب للاسقف جراسيموس وللمطران افتيميوس الصيفي الرسالتين الآتيتين بتاريخ ٧ ايلول سنة ١٧١٨ نقلناها عن مجموع رسائل المجمع بنصها الايطالي، ومضمونها واحد، وهو استحسان وجود القس جبرايل في صيدنايا لبث الدعوة الى الكثلكة والعناية بالرعية والكنائس، واستئذان دئيسه المطران افتيميوس بالتغيب في صيدنايا ولو مرة بعد اخرى في السنة

A Mons. Vescovo di Saidenaia

#### 7 Settembre 1718.

Credendosi secondo le relazioni che si sono qui havate che V. S. possa haver bisogno di qualche sacerdoce Cattolico che l'assista e diriga con il suo gregge nelle loro spirituale occorenze, questi Em. miei Signori hanno giudicato espediente d'incaricare a Mons<sup>re</sup> Arciv<sup>o</sup> di Tiro e Sidone, che veda di mandarle per tal effetto almeno in (fo 143 vo) diversi tempi dell'anno, il P. Gabriele Finan suo Invitato a questa Corte soggetto di esperimentata bontà e dottrina. Spero che ella sara per gradire la paterna cura e pensiero che si prende questa Sacra Congregazione del suo maggiore bene e profitto, e che ben volentieri si valera dell'opera, e zelo del medessimo Padre per sua direzzione e governo in materia di spirito. Con che per fine prego il Signore che la prosperi (fo 144 vo) (1).

#### A Monsignore Eutimio Arcivo di Tiro e Sidone

#### 7 Settembre 1718

Essendossi havuto noticia che monsignore vescovo di Saidenaia posso aver bisogno di qualche Sacerdoce Cattolico che nelle occorenze sue e del suo gregge in materia di fide l'assista e diriga, questi Em. miei Signori hanno posto l'occhio sopra il P. Gabriele Finan religioso di buone costumi e di sana dottrina, Invitato a questa corte dell'istesso Prelato. Pertanto desiderano

<sup>(1)</sup> Lettere della Sacra Congregazione e di monsig. Secretario dell'anno 1718 Nº 104.

che V. S. como ordinario del sudo Preo gli permetta di potersi almeno portare in (fo 144 vo) varij tempi et occasioni dell'anno dal sudo vescovo per el fine sopra cennato. Spero che il fervoroso zelo di V. S. sora per rincontrare anco ben volentieri in questa parte il desiderio della Sacra Congregazione et resto con pregare il Segnore che la prospere. (1)

ولما عاد الرسول حمّله المجمع بعض الذخائر والمطبوعات على قلتها حينئذ وقيمتها هديةً لصيدنايا . فكتب جراسيموس شاكرًا للمجمع الكتاب الآتي بلفظه :

« السادات الكليين النيافة والشرف الكردينالية اصحاب المجمع المقدس

وصل مكاتيبكم الينا صحبة القسيس غبراييل المكرم . وصل ما تفضلتم به علينا من صندوق الذخائر والكتب . وشكرنا فضلكم على ذلك . ثم اننا قرينًا المكاتيب وفهمنا ما تتضمن . فاولاً شكرنا فضل الكنيسة المقدسة الرومانية التي قبلتنا وعرفتنا كواحد مِن بنيها . وثانياً اننا قبلنا جميع نصايحكم وتعليمكم لنا بكل قلبنا . وخضعنا لمشورتكم بكل نفسنا . وبنيتنا مترجين من الله تعالى يعيننا على تكميل امركم وعلى الجهاد بموجب مفترضكم ورسمكم والطاعة الى آخر انفاسنا . لاننا مستعدين ان نكمل نذرنا وعهدنا الذي قدمناه بسين اقدام نيافتكم متهيين للموت الطبيعي من اجل طاعة مجمعكم المقدس، وطاعة خليفة ربنا يسوع المسيح البابا الروماني الجالس على كرسي بطرس هامة الرسل، المتقلد سلطانه . ثم اني اجتهد بكل قوتي على تكميل ارادتكم في انتشار الايمان الكاثوليكي المقدس لكافة رعيتي وابنا طايفتي بقدر ما يمكنني . ثم اننا نشكر فضلكم في انكم منيتم علينا بالقسيس غبرييل فينان ان يتردد عندنا اقله بعض احيان بالسنة لاجل مساعدتنا في تدبير امور الرعية وغو الايمان . المذكور يشتهي ان يكمل امركم بكل غيرة ومحبة، بما انه مختبر الجود والتعليم . وقد حظر عندنا مرة صحبة البطرك . ومرة ثانية هو الان عندنا . الا انني رأية مجيه لعندنا

<sup>(1)</sup> Lettere della Sacra Congregazione e di monsig. Secretario dell'anno 1718 Nº 407.

هكذا بعض امرار لا يصير نفع كما ينبغي بدون ان يمكث عندنا مدة من الزمان متوالية ، فلهذا نرجو من محبتكم وفضلكم وحنيتكم ان يكون رسمكم له هكذا ان يمكث عندنا اقله ثلاث سنين متوالية ، لان لنا ثقة به من حيث غيرته على انتشار الايان المقدس بكل رغبة ، وان بيحصل من قعوده عندنا كل خير ، ونترجا من حنيتكم ان ترسلوا لنا على يد القسيس يوسف المكرم كما تريدوا من كتب تعليم الصغير والكبير ، ومن كتاب توما الكمبيسي لاجل ما ننفع بهم الشعب المسيحي واولادهم ، وانا اطلب من الرب الاهنا ان ينجم مقصودكم

كتب في صيدنايا يوم ٢١ في تموز حساب الشرق سنة ١٧١٩ مسيحية المسيحية عبد كم جراسيموس مطران صيدنايا ابن.
كنيسة الرومانية المقدسة »

وبقي القس جبرايل في صيدنايا نحواً من سنتين تفانى فيها في الحدمة والتعليم · فاراد المطران افتيميوس بعد هذه المدة ان يستدعيه الى صيدا والدير فكتب كهنة صيدنايا والاسقف جراسيموس الى مجمع الكرادلة الكتب الآتية · وفيها من التزكية والاطرا · للقس جبرايل والاقرار له بالفضل والغيرة ما يحسن تسجيله في ترجمة حياته فضلًا عما تقدم من ثنا · المجمع عليه

« جناب حضرة سيدنا الكلي النيافة والاكرام حفظه الله تعالى

بعد تقبيل اياديكم بكل توقير نعلمكم من خصوص القسيس جبرايل فينان الذي كان مرسل الى مجمعكم المقدس من الكلي الشرف والاكرام المطران كير جراسيموس مطران صيدنايا فانه كها صار له التنبيه من نيافتكم انه يحضر لعندنا ويدبر امور رعيت مطراننا المرقوم اعلاه • فهو هكذا عمل • القسيس المذكور

<sup>(1)</sup> Greci Melchiti Patriarcato Antiocheno e Gerosolimitano dal 1683 al 1723. Scritture Riferite nei Congressi vol. Nº 1 fº 15 E.

مكث في بلادنا وعندنا ينيف عن سنتين . وعمل خير عظيم في انتشار الايان الكاثوليكي المقدس . وعلم ناس كثير ضروريات الخلاص من كهنة واعوام واظهر كل غيرة وسيرة صالحة تليق بالكهنة المرسلين ونفعنا ونفع مطراننا حتى ايضاً الابرشيات التي مجاورتنا صار لهم بسببه نفعاً روحانياً . الا ان المطران كير افتيميوس المعترم اراد ان يرفعه من عندنا ويحطه في الدير مع الرهبان . والحال ان القسيس المذكور ما هو ناذر الرهبنة . بل عندنا معلوم انه مرسل من طرفكم لود الحراف الضالة في الشرق واذا انجبس مثل هذا الرجل في دير بتعدم الناس النفع الصاير لهم بسببه وخصوصاً ان مطران صيده المكرم رعيته وابرشيته لا تعتاز الى كهنة كاثوليك . فاقتضا الامر اذ ذاك ان نعطي نيافتكم شهادتنا في هذا القسيس المذكور المكرم . وغايت رجانا عند نيافتكم ان تمنعوا عنه المطران افتيميوس . الله تعالى ان يحفظكم ويديم بقاكم

سطر في ٢ تموز سنة ١٧٢١ ا

عبيدكم كهنة صيدنايا الكاثوليكيين

عبدكم عبدكم عبدكم عبدكم القسيس بشاره خوري الياس الخوري نصرالله

جناب حضرة سيدنا الكلي النيافة والكرامة حفظه الله تعالى

بعد تقبيل اياديكم ، اعلمكم ، سابقاً وصلني القسيس جبرايل فينان الذي كان قاصدنا عند المجمع المقدس ، ووصلني معه المشرفات والذخاير المقدسة التي من علينا بها المجمع المقدس ، فشكرنا فضلكم شكراً غير متناهي ، ثم ان القسيس المذكور مكث عندي وفي بلادي نحو سنتين واكثر من يوم حضوره الى يوم تاريخه ، وعمل سعي وغيرة زايدة في انتشار الايمان المقدس وفي خلاص النفوس ، وصار منه نفعاً عظيماً للكهنة واعوام معاً حتى الى البلاد المجاورة ابرشيتي للانه اظهر غيرة صالحة ، الا ان حضرة الخونا المطران كير افتيميوس المكرم اراد ينزعه من هذه الوظيفة التي فيها والعمل المبارك ويقعده في ديره الذي في بلاده ، والحال ان القسيس المذكور ما هو ناذر الرهبنة واغا على ما نرى ان الانفع والحال ان القسيس المذكور ما هو ناذر الرهبنة واغا على ما نرى ان الانفع

<sup>(1)</sup> Greci Melchiti. Cong<sup>ni</sup> Particolari dell'anno 1729 vol. 76. fo 82.

والاصوب ان واحد رجل هكذا غيور يجب ان يكون في وظيفة الرسالة لينفع الناس بتعاليمه الفضايل الروحانية والايمان الكاثوليكي . هذا قصدنا ان نعلم به نيافتكم الجليلة ونقدم لكم شهادتنا في هذا القسيس المكرم ليكون محروساً وتدبروه برايكم الصايب الذي هو من الروح القدس . وانا اسال الله ان يحفظكم ويدبر اموركم جراسيموس مطران صيدنايا

سادتي الكردينالية الكليين الكرامة والاحترام حفظهم الله تعالى امين

بعد تقبيل اياديكم ، اوضح امامكم انني اشكر فضلكم غير متناهياً انكم انعمتم على ولدنا الخوري جبرايل فينان بالاجازات التي طلبها ، ثم انني اتضرع الى حنوكم ان تحفظوا هذا الرجل لانه معروفاً عند نيافتكم انه عابد وغيور في الايمان المقدس وعمل خير كثير في بلادي والشام وقبل ذلك في عصا وبلادها ، والان اخونا كير افتيميوس مطران صيدا مضطهده بغير سبب شرعي، الخا لانه ناظره غيور بيريد ياخذه لعنده ، ولما احرموه بطاركة القسطنطينية وجا البطرك كير اثاناسيوس الى الشام فاضطهد ايضاً هذ الخوري غيرييل المكرم بسبب انه مشرطن من مطران صيدا ، وطرده من كنيسة الروم ، وما احداً عماه من المطران ومن البطرك الارهبان القدس فقط ، والمذكور الان مضطهد ومطرود من البطريرك ومن المطران ، وصاروا المشاققين والاعدا يشنعوا عليه ويتهموه باشيا باطلة في الطقس ، قصدهم يطردوه من هذه البلاد كلها ، مع انني انا اعرف باطلة في الطقس ، قصدهم يطردوه من هذه البلاد كلها ، مع انني انا اعرف والى رهبان القدس خاصة اكي يحفظوه كاخ لهم لان هذا ابني الروحاني وانا لي به ثقة انه ينجح في طريق الله التي ترضي نيافتكم ، واطلب من الله ان ينجح اموركم بعد تقبيل يديكم

كتب في صيدنايا يوم اول في شهر تشرين اول سنة ١٧٢١ حساب الشرق ا الحقير الفقير عبدكم

جراسيموس مطران صيدنايا »

Greci Melchiti. Cong<sup>ni</sup> Particolari dell'anno 1729 vol. 76, fo 83
 Greci Melchiti. Cong<sup>ni</sup> Particolari dell'anno 1729 vol. 76, fo 80,

وبعد هذه السنة ١٧٢١ لم نجد اثرًا آخر او ذكرًا لجراسيموس فلا شك ان الله استأثر به في اوائل سنة ١٧٢٢ في بد، ولاية البطريرك اثناسيوس الدباس، ورد اليه وهو في حلب خبر وفاته فاختار لخلافته في اليوم نفسه الحوري نصري الحلبي في تاريخ لم ينص واضع سيرته على تعيينه

ناوفیطی نصری<sup>ا</sup> ۱۷۲۱ – ۱۷۲۲

كان وهو كاهن يوقع اسمه « الخوري نصرالله » . وكانت

(۱) في مجلة المشرق ( ٣ [ ١٩٠٠] ص ١٠٦٨ \_ ١٠٧٢ ) ترجمــة موجزة لناوفيطس . والتحقيق فيها قليل . وفي مجلة اصدا. الشرق عدة مقالات عنــــه ومناقشات في نسبة رهبانيته . فيها الغث والسمين -1901 ( Echos d'Orient t. V ( 1901 - ومناقشات في نسبة رهبانيته . و 1902 ) p. 83 ; t. VII ( 1904 ) p. p. 213-215 ; t. VII ( 1905 ) p. p. 87-88, 361-363 ; . t IX ( 1906 p. p. 160-161 ) وفي سجلات الرهبانية الحلبية الباقية خطأ نتف من اخباره في اواخر ايامه في لبنان ورومة . واوحد من اطال الكلام عليه من معاصريه وشهد بما عاينه وعرف منه تلميذه وشماسه في صيدنايا وكاهنه في لبنان ورومة الذي صحبه الى حين وفاتــه وتلقى انفاسه الاخيرة القس اغناتيوس . زعمت سجلات الرهبانية انه ابن الشماس نعمه قندلفت الحلبي (ص ٦٠) ولا يبعد ان يكون والده او جده قد اشتهر بهذا اللقب بعد ان كان قندلفتاً في كنيسة حلب. وانما اللقب الصحيح « مدَّبر » كما ساقه اغناتيوس نفسه في ختام سيرة ناوفيطس التي كتبها في رومة · قال فيها: « انا الحقير القس اغناتيوس ابن الشماس نعمه مدبر الحلبي تلميذ سيدنا المطران كير ناوفيطس مطران صيدنايا المطوب الذكر اشهد بذلك. لاني من اليوم الذي ارتسم مطران ما فارقته حتا اليوم الذي تنيح فيه » . وقد ُعرف في رومة بهذا الاسم Ignazio Madabber كما في الكتابات الايطالية المحفوظة في مجمع نشر الايمان. ومن ثم فقد وهم الاب انطون رباط حين ترجم لفظة «مدبر» بكلمة Assistant وعلق عليها في الحاشية قوله :

وقتند اسماء الكهنة والرهبان المضافة الى اسم الجلالة غير قليلة ولاسيا في حلب مثل فتحالله ورزق الله وشكرالله وعطاالله وفرجالله وفضل الله و لل كتب القس اغناتيوس مدبر سيرة حياته بعد موته

Nous traduisons assistant et non moudabber, nom propre. Nous croyons qu'il se donne ce titre honorifique. La commission, dont il fut chargé en 1729 auprès des Chouérites, n'y serait pas étrangère ( Documents Inédits t. I p. p. 597 621 ).

وليس في البلاغ الذي قام به اغناتيوس وقتئذ ما يشهد بانه كان مدبرًا في الرهبانية لاسيا وانه لم يعش فيها لملازمته ناوفيطس دائماً . فاسم « مدبر » هو لقب اسرته دون مرا.

ومن البين ان اغناتيوس لم يكتب هذه الترجمة الاليثبت صلاح المطران وقداسته بعد وفاته العجيبة ولذلك أكثر من ذكر الخوارق والكرامات التي اتفقت له وصرَّح انه رآها وشهدها بنفسه واغفل من اجلها حكاية كثير مما عداها من الحوادث والوقائع في خلال الاعوام التسعة التي لزمه فيها، بجيث فاتنا اليوم علم قسم من اخباره في لبنان ورومة ومعلوم ان ما يهمنا اليوم لم يكن

لم يذكر مرة لقب أسرته ، والمشهور انه من بيت نصري كما في كتابات المجمع المقدس في رومة ، وفي قبريته التي نقشت على لوح وضع في تابوته ، ولا سبيل اليوم الى معرفة شي عن هذا البيت لقلة احتفال الشرقيين غالباً بانسابهم وضياع كل الاوراق والدفاتر التي كانت في الكنائس والمنازل ، وهي لا تخلو من ذكر مواليدهم ووفياتهم

وليس ايضاً في تاريخ الرهبانية الحلبية المحفوظ في دير الشير اقل خبر عنه او عن أسرته قبل ترهبه ويظهر ان والديه كانا كاثوليكيين لقوله في المعروض الذي ارسله مع رهبان دير البلمند لمجمع الكرادلة في رومة بتاريخ ١٢/١ تشرين الثاني سنة ١٧٠٤ « قد تربينا منذ صبانا في الديانة الكاثوليكية » حسبا سيجي ايراده وقد مر بنا في ترجمة سلفه بخوميوس الصاقسي الاستشهاد ببعض الآثار على ان مطران حلب ملاتيوس كرمة الذي رُقي السدة البطريركية باسم افتيميوس كان كاثوليكي النزعة واللهجة و فلا بدع ان تكون في عهده في اوائل القرن السابع عشر بعض أسر الرهبان الذين لجأوا الى دير البلمند قد نشأت على مثل هذه الاعراق الكاثوليكية ولاسيا بعد دخول المرسلين اللاتين الى حلب

وقد اغفل واضع سيرة ناوفيطس ذكر سنة ميلاده . ولكنه

يهم كتبة القرنين الماضيين . فليس من العدل ان نواخذهم بحسا فرطوا فيه او لم يضطلعوا به ولاسيا من كان نظير القس اغناتيوس قليل الحظ من العلم والحفظ . ومن قلة محفوظه إخلاله في ضبط بعض الازمنة والايام كتعيينه تاريخ دخولها الى رومة ويوم دفن المطران، الى غير ذلك من الحوادث والاوقات

روى مرة ان سلفستروس القبرصي في إبان اضطهاده الكاثوليك كتب له يمنيه ويعده ويستدعيه الى الانحياز اليه . فاجابه المطران قائلا : « انا لي ستين سنة من العمر وانا اخدم هذا الايان المقدس القاتوليقي . فغير بمكن اني انكره » . ( ص ٨ ) فاذا قدرنا ان هذه المكاتبة كانت سنة ١٧٢٧ بعد رجوعه حيناً من الجبل بوساطة الاب توما كبايا رئيس الفرنسيسكان بدمشق واسقطنا من هذا التاريخ الستين سنة التي صرح المطران انه قضاها في الكثلكة يكون ميلاده سنة ١٦٦٧ ولكن في القبرية التي وضعت في تابوته سنة ١٧٣١ ان عمره حين استأثر الله به كان ستين سنة . فيكون من ثم ميلاده على هذا القول سنة ١٦٧١ . ولعل تقدير هذا العمر وقتئذ في رومة كان على وجة التقريب

ولا سبيل ايضاً ولو بطريق الحدس والتخمين الى معرفة الوقت الذي غادر فيه مسقط رأسه ودخل دير البلمند قريباً من طرابلس وغاية ما ورد في سيرته انه ترهب قبل ان يبلغ العشرين من العمر وقد روى كل من كتب عنه او عن اصل انشاء الرهبانية الشويرية ان تسعة من رهبان البلمند كان هو احدهم لما رأوا ان لا مساغ لهم للمعيشة في الدير طبقاً لطريقتهم النسكية وعقيدتهم الكاثوليكية اتفقوا على الهجرة الى جبل لبنان حيث اقاموا الدير المعروف باسم القديس يوحنا الصابغ واختلف في تعيين سنة هذه الهجرة : فزعمت القديس يوحنا الصابغ واختلف في تعيين سنة هذه الهجرة : فزعمت عولت عليه حين نقلت بعد لأي هذه الرواية ولكن في خزانة مجمع عولت عليه حين نقلت بعد لأي هذه الرواية ولكن في خزانة مجمع غشر الايمان نسخة معروض قدمه خمسة من رهبان البلمند بينهم نشر الايمان نسخة معروض قدمه خمسة من رهبان البلمند بينهم

الخوري نصرالله ورد فيه تاريخ ١/١٢ تشرين الأول سنة ١٧٠٤ وهذه صورته بالحرف :

المعروض الى جناب حظرة ساداتنا المشرفين الاجلاء المحترمين السادات الكردينالية اصحاب مجمع انتشار الايمان في كثيسة رومية حفظهم الله تعالى

نعرض لجلالتكم البهية اننا نحن عبيدكم مقدار خمسة انفار من ملة الروم ابنا، العرب رهبان من طريقة القديس باسيليوس الكبير . قد تربينا منذ صبانا في الديانة الكاثوليكية خاضعون داغاً للحبر الاعظم الكلي قدسه . الا اننا في هذه الدياره لم نوجد اطلاق ولا عتق لتكميل السيرة لاجل خلاص النفس كما ينبغي في مذهب الرهبانية لعدم تركين البلاد وتسلط الامم عليها وعدم نظام احوال الديورة والرهبان . فاعرضنا حالتا على جلالتكم السنية . ان رسمتم تمنوا علينا وتامرونا ان نحضر لعندكم الى ذلك الطرف نستمن فضلكم بان تمنوا علينا من احسان الكنيسة المقدسة بمكان حقير نتأوى فيه وحدنا داخل نفس دومية كان او خارجها . وتتصدقوا علينا هناك بالقوت الضروري والثوب الزهيد كفاف الجسد الطفيف لا غير . حتى نخدم الله بمكنتنا على الامكان . وندعي لجلالتكم السامية البهية . والدعاء لجانبكم

سطر في دير البلمند من اعمال طرابلس الشام في اول تشرين الثاني سنة ١٧٠٤ عبدكم الحقير عبدكم الحقير عبدكم الحقير عبدكم الحقير حنانيا الكاهن نصر الله الكاهن مكاريوس الكاهن جرمانس الكاهن جرجس شاس في الرهبان في الرهبان في الرهبان في الرهبان في الرهبان

وهذه الاسما. الواردة في المعروض هي غير الاسما. المروية في السجلات. وليس بينها توقيع الراهبين جراسيموس وسليمان وهما

<sup>(1)</sup> Archivio di Propaganda Fide. Scritture Orig. Riferite 1705 vol. Nº 551

اللذان نسب لهماكل من ارخ الرهبانية الشويرية فضل الانشاء والسبق في البناء فلعل هنالك فريقين غادرا دير البلمند في تاريخين لا تخلفين وان لم ينبه عليهما كاتب السجلات وهي لا تخلو احياناً من النقص والوهم والحجازفة ومن خطإها هنا انها دعت الراهب الاول باسم جراسيموس وانفا هو اسمه بعد ان انتدب لمطرانية حلب ولما جاء من الدير كان اسمه الخوري جرجس كما في سيرة ناوفيطس وفي ديوان نعمة ابن الخوري توما الحلبي المعروف بعجالة واكب الطريق

وقد حكى القس اغناتيوس ان الذي اشار على الرهبان بالتحول من دير البلمند هو الحوري جرجس والخوري نصرالله . وكان اغناتيوس بلدياً لهما صحب المطران كل حياته . فهو اقرب منهما عهداً واعرف بهما من كاتب السجلات

واذا ثبت ان الخوري نصر الله نصري هو الذي و قع على المعروض للمجمع وليس سمي آخر له عكون انتقاله الى الشوير في سنة ١٧٠٥ بعد يأسه من جواب رومة ، وكان البطريرك وقت كيرلس الزعيم معادياً للكثلكة وانصارها فسخط على الرهبان المهاجرين ، وما لبث ان اقصى رأسهم الخوري جرجس الى حلب وابعد نصر الله الى آمد (ديار بكر) بججة احتياج الكنيسة فيها اليه ، وكان سفره على الارجح سنة ١٧٠٧ ، ويؤخذ من شهادة له كتبها في رومة انه بقي في آمد اربع عشرة سنة تعرق في اثنائها برجال الكثلكة فيها بين كبوشيين وكلدان وسريان واختص منهم بمار يوسف الثالث بطريرك الكلدان ، وهو اول من وطأ السبيل لانتشار المذهب

الكاثوليكي فيها بين الروم اهل ملته . وما زال يتلطّف بمن حوله منهم ويؤلف قلوبهم بصدق بيانه وحلاوة لسانه وبرارة سيرته حتى مَنّن من اقناع مطرانهم نفسه برثانيوس بترك الشقاق والموافقة على دستور الإيمان الكاثوليكي وارساله لرومة . وهو محفوظ الى اليوم في خزانة المجمع يُرى بآخره توقيع المطران « الحقير في دوسا الكهنة برثانيوس مطران الروم في آمد » وتحته ختمه بالعربية والرومية وبجانبه شهادة مار يوسف بطريرك الكلدان ، وشهادة الراهب الكبوشي جوان باطيستا ، ويليها اخير الشهادة الخوري نصرالله ، كتب فيها « انا الحقير المخوري نصرالله من رهبان الروم التابع لكنيسة ماد بطرس ، اشهد بذلك » وتحتها ختمه القديم « نصرالله خوري بالمندي المناس ، اشهد بذلك » وتحتها ختمه القديم « نصرالله خوري بالمندي المناس ، اشهد بذلك » وتحتها ختمه القديم « نصرالله خوري بالمندي المناس ، الشهد بذلك » وتحتها ختمه القديم « نصرالله خوري بالمندي المناس ، الشهد بذلك » وتحتها ختمه القديم « نصرالله خوري بالمندي المناس ، الشهد بذلك » وتحتها ختمه القديم « نصرالله خوري بالمندي المناس ، الشهد بذلك » وتحتها ختمه القديم « نصرالله خوري بالمندي المناس ، الشهد بذلك » وتحتها ختمه القديم « نصرالله خوري بالمندي المناس ، الشهد بذلك » وتحتها ختمه القديم « نصرالله خوري بالمندي المناس و المناس المناس بالمرس ، الشهد بذلك » وتحتها ختمه القديم « نصرالله خوري بالمندي المناس ا

وبعد انقضا، اربعة عشر عاماً عليه في آمد عرضت لبطريرك الكلدان مار يوسف حاجات واغراض في رومة، فسأل الخوري نصرالله ان يتوجه فيها من قبله فاجاب طوعاً لرغبته الشديدة في زيارة عاصمة الكثلكة . وكتب للبطريرك اثناسيوس الدباس انه منطلق اليها ، ولما قدم عليه في حلب قال له البطريرك فيا دواه كاتب سيرته : «مريم العذري جابتك الى حلب ، لاني محتاجاً اليك كثيراً ، لان في هذا اليوم اتاني محتوب من صيدنايا واخبروني ان مطرانهم مات ، وهم حطوا على دمتي حتا انا اختار لهم مطراً ( مطران) يكون واحد قاتوليقي وهم راضيين فيه ، وانا اخترتك ان تكون عليهم مطراً »

قال القس اغناتيوس:

فهو ما اراد . لان في خاطره يروح الى رومية . فضل يعالجه ڠانيت ايام .

Archivio della S. C. di Propaganda Fide. Acta 1730 vol. 668 fol. 37 vo.
 ibid. Scritture Orig. Riferite 1717 vol. 610 fol. 109

فبعده غصبه البطرك ورسمه مطران على صيدنايا . ودعي اسمه ناوفيطس . وارساوا المكاتيب الى البطرك يوسف حتا يفتش على غيره ويرسله الى رومية في اشغاله . بعد كم يوم امره البطرك اثاناسيوس بالعجل يروح الى كرسيه . بقا بده شاس فلح على كثيرًا . وانا من محبته ما خالفته . لاني رايت سيرته الصالحة رحت معه الى صيدنايا . وفي يوم عيد العذرى الذي نصف آب رسمني شاس انجيلي وادخرني له ابناً

وقد اثبتنا قبلا من كتابة سلفه جراسيموس الدمشتي انه كان حياً في اواخر سنة ١٧٢١ ، ولا يبعد ان تكون وفاته حدثت في اوائل صيف سنة ١٧٢٢ لان سفر الخوري نصرالله من آمد لا يمكن ان يكون قد تم في اشهر الشتا، لشدة البرد القارس في تلك الاصقاع وتعذر الطريق فيه على الراكب، فيترجح انه وصل الى حلب في شهر حزيران او تموز ، ووافق قدومه موت جراسيموس فلم يهله البطريرك اثناسيوس وامره بعد الصلاة عليه بالاسراع الى صيدنايا، فبلغها قبل عيد العذرا، وهو اليوم الذي رسم فيه شماسه اغناتيوس كما سبق

وما كاد يطأ ارض الدير حتى بدأ باصلاح ما عاين فيه من الخلل وازالة كل منكر منه . قال واضع سيرته :

اولاً قشع ان في دير الراهبات فيه واحد وستين راهبة . وهم بغير قانون . وفالتات على روسهم . والدير فالت . فبدا يصلح امور الدير . وعملهم قانون وترتيب . وكلهم على مايدة واحدة ياكلوا . والقراية على المايدة . ولا واحدة تقتني شيئاً . وسكر ابواب الدير . ووضع حرم على الرجال انهم لا يدخلوا الى عند الراهبات . والراهبات لا يخالطوا الرجال ولا الرهبان . وعمر دير اخر تحت الى الرهبان . وجميع ما يحتاجوه الراهبات اليه اوقف ناس يقدموا لهم حوا يجهم . وصار نضام في الغاية بنعمة يسوع

وقد سها القس اغناتيوس عن ذكر عدد الرهبان الذين كانوا في الدير حين قدم اليه كما ذكر عدد الراهبات . واما كهنة القرية فقد تقدمت اسماء الاربعة الذين كانوا في اخر عهـــد جراسيموس الدمشقي . وقد و قع اثنان منهم ايضاً وهما الحوري الياس « وكيل دير صيدنايا ووكيل البطرك ايضاً » . والخوري نصرالله « ثاني وكيل ومعلم اعتراف الراهبات » على وسالة بتاريخ ٢/١٣ كانون الثاني سنة ١٧٢٣ كتبها ناوفيطس لمجمع الكرادلة باشارة الابا. اليسوعيين في شرح بعض قضايا طقسية سئل عنها وهي محفوظة في خزانة مجمع نشر الايمان في المجلد رقم ٧٦ ( Greci Melchiti Particolare anno 1729 fo 187 ) كا وكان الخوري جبرايل فينان رسول مجمع نشر الايمان الذي سُبق الكلام عليه لا يزال باقياً في جوار صيدنايا في قريــة المعرة على الارجح طريداً مضطهداً لكراهة البطريرك اثناسيوس له اذ كان من رهبان افتيميوس الصيفي خصمه الألد . وكانت قريـة المعرة حيننذ تابعة لكرسي صيدنايا. فلما عرف الخوري جبرايل قدوم الاسقف الجديد شكا اليه حالته واستأذنه في الانصراف في اخر السنة ١٧٢٢ فكتب له الشهادة الاتية :

### المجد لله داياً ( محل الختم )

الحقير في روسا الكهنة ناوفيطس مطران صيدنايا المقدسة وما يليها

الذي نعلم كل واقف على هذه الاسطر انه لما حقارتنا تقلدنا رعاية ابرشيـة صيدنايا ودرجة مطرنيتها واتينا اليها · فوجدنا ولدنا الروحـــاني الخوري جبرائيل

Archivio della S. C. di Propaganda Fide. Greci Melchiti Cong. Particolare anno 1729 vol. 76 fol. 331

فينان هناك متصرفاً في الشعب بسر الاعتراف . والقداس . والكرز . والتعليم . وخدمة الاسرار التي تختص في درجتهِ . منذ زمان كيرللس البطويرك الانطاكي المتنبح . ومن زمان سلفنا المطران جراسيموس المتنبح . وذلك لتحميل رسالة من نيافة المجمع المقدس . وحفظاً لوصية ساداتنا الكردينالية في مساعدة مطران ابرشية صيدنايا في الامور الروحانية . ولما جا البطريرك كير اثناسيوس الى الشام فمنع الخوري جبرايل من ان يقدس او يخدم سر الاعتراف بكنيسة الشام· وبعده اتى الى الشام وكيله المطران لاونديوس منع الخوري المذكور ايضاً . ليس فقط من كنيسة الشام بل ومن كل كنائس البر والقرايا . ولم يأذن له ان يسكن ويقدس الا في فرد قرية صغيرة بقرب صيدنايا فقط · ولما ضاقت مسالك الخوري المذكور في الشام وبلادها وفي كل موضع · طلب منا بطريق الشور والاذن ان يروح من هذه البلاد الى غيرها لحين يريد الله ويصير له سبيل للرجوع الى هذه البلاد ليعمل الخير والكرازة الذي كان يعملهم سابقاً . ولما تفحصنا في امره رايناه مطروداً ومضطهداً من المذكورين بغير سبب شرعي يوجب اضطهاده . وممنوع من التصرف بغير علة توجب منعه . سوى انه مجاهر في الامانة الكاثوليكية المقدسة . وغيور على انتشارها . وقد صار منه خير في بلادنا والبلاد التي تقربنا وبلاد بعلبك ايضاً لتنبو عن ذلك . وانه خرج من عندي غير ملوماً بذنب وانه مصرف في كهنوته وفي خدمة الاسرار التي تخص درجته

حرر يوم الجمعة ١٤ في كانون الاول سنة ١٧٢٢ الحقير في روسا الكهنة ناوفيطس مطران صيدنايا وما يليها

وفي سنة ١٧٢٣ توفي افتيميوس الصيني مطران صور وصيدا وانتخب لخلافته الراهب اغناتيوس البيروتي ، فارسل البطريرك اثناسيوس الدباس منشورًا الى ناوفيطس الحلبي مطران بسيروت وناوفيطس نصري اسقف صيدنايا يسألها ان بتوليا الصلاة على المطران الجديد ، وكان وقتئذ ناوفيطس نصري متجولاً في دأس بعلبك بجمع بعض الصدقات للدير ، فانطلق الى حلب حيث تم الاحتفال في كنيسة السيدة ، ويستدل من منشور آخر ارسله البطريرك لاثبات مطرانية اغناتيوس المشار اليه ان ناوفيطس بيروت وناوفيطس صيدنايا عمدا اولاً الى تسقيف مكاريوس الباياسي على بعلبك ، ثم احتفل الثلاثة باقامة مطران صور وصيدا أ ، وفي سجلات الرهبانية الشويرية ان ناوفيطس نصري اشترك ايضاً في الصلاة على اغناتيوس ابن الخوري سليان الحلبي اسقفاً على حمص أ

وبعدان تمت كل هذه الاحتفالات في اوائل سنة ١٧٢٤ استدعى البطريرك اثناسيوس ناوفيطس نصري وسائر احبار الكنيسة الانطاكية وعقدوا لديه في حلب مجمعاً اثبتوا فيه اختصار صيام الرسل القديسين والاقتصار منه على اثني عشر يوماً فقط وكان قد سبق النظر في الاسباب الداعية الى هذا الاختصار وجرى الاتفاق عليه بين البطريركين كيرلس الزعيم واثناسيوس الدباس بعد استشارة بطاركة القسطنطينية والاسكندرية واورشليم ولما تم الاجماع على صوابه وضرورته اصدر فيه المجمع منشوراً باسم البطريرك اثناسيوس وتواقيع اساقفة صيدنايا وصور وصيدا وبعلبك وحلب وحمص وبيروت وعكا واللاذقية وباياس

وكان ناوفيطس حين ُسقف على صيدنايا قد كتب دستور اعتقاده الكاثوليكي وانفذه الى رومة . ولما لم يرده جواب عليه

<sup>(</sup>۱) ورد نص المنشورين في كتاب عجالة راكب الطريق لنعمه ابن الخوري توما الحلبي وهو مخطوط، سبق لنا وصفه في كتاب خزائن الكتب ص ١٠٩ – ١٠٩ (2) Echos d'Orient t. VIII ( 1905 ) p. 362

عاد الى حلب في شهر ايلول سنة ١٧٢٤ ووقع امام المطران جبرايل. حوا الماروني نائب القاصد الرسولي على عقيدة جديدة وارسلها الى رومة . وهذه صورة الصفحة الاخيرة منها نقلًا عن الاصل المحفوظ في خزانة مجمع نشر الايمان . وعليها شهادة الاب بطرس فروماج

سيدنا يسوع المسيح ٨٦ فهذا ايمان الكنيسة المقدّمه القانوليقيد التي خارجًا عنه بال ليس يمكن لاحد أن يخلص فأنا الان باردتي إعتقر به ويمكّ به بالعقيف له يدر وانني احفظه واعترنه إلى اخر حياتي غاية النبوت سالمه بلاعيب بمعونة ألمه واني اجتهد بقدر قوتي ان كل رهيتي والذبن هم نحث تدبيري انهم يتمسكوا به ويعلموا به ويكرزوا به المان صدنايا وعداخطي بيدي بنهدعلي هكذا اوعدواندر وإحلو هكدا الله يعينني وهده الاناجيل المقدسه و، Ego Colour Fremage Superior Generalis millionum Societaris 9814 In Lyvin et in Agypts attester auchiepierpum laidnain beille utan professionem covam me presente Illuspissione The Tablishe abbegato Poraro Aldocorse Alumo Vell Gregio di Roma Peti Maronin & Tiocesuno Jella Care valle 2's this in Mengo Acresso che la seriesa professione delle fede notomoriomense profesio e promise I no fessarla fino ell'esnemo della sur wire il sopro nomaro Inofico uescono di sednais e ciò in presenza Jah Mistorio Mog Gibriele Heira Ablegaro Aponolis. m. Jega ... go land to file the la presente profest & felle mandara Da Neo fero with free willhim & Jaid naya, i coperated as world In quella propertied and pand wrom is! In fay: Interinante , while good 2. Ago ins Andrew Scanter Maronita. 75 Coup. 8

رئيس الابا اليسوعيين في القطرين السوري والمصري وشهادة المطران جبرايل حوا المذكور . والكاهن اندراوس اسكندر الماروني

وكان ساكناً في صيدنايا مع اغناتيوس كاتب سيرته في بيت خارج الدير خلافاً لمن تقدمه من اساقفة الكرسي وكانت سلطته فيا يظهر مقتصرة على كنائسه فقط ولم يكن له على الدير الاحق النيابة والنظر لاستئثار البطريرك به واعتداده اياه من خاص ولايته لوفرة اوقافه ودخله وكان ما يرتزقه ناوفيطس من الرعية نزراً يسيراً لا يكفي للقيام بأوده ولما تحقق البطريرك ضيق ذات يده اراد اسعافه بدخل ابرشية معلولا بعد تغيب اسقفها في بلاد الكرج وتعلله في العودة منها بعجزه وكبر سنه واصدر في هذه السنة نفسها منشوراً من انشا كاتبه نعمة ابن الخوري توما الحلبي ننقله من كتابه عجالة راكب الطريق وقال فيه :

### المجد لله داياً اثناسيوس برحمة الله تعالى البطريرك الانطاكي وسائر المشرق

وبعد فليعلم المطلعون على منشورنا هذا من اخوتنا المطارنة المحترمين. واولادنا روسا، الديارة المكرمين. والكهنة الموقرين. وجميع الاكليروس الورعين وباقي المسيحيين الكاثوليكيين. الكائنين في الابرشية الانطاكية اجمعين. بارك

#### الرب الاله عليهم اتم البركات الساوية امين

اننا اذ قد راينا ان الاخ كير ( فلان ) مطران معلولا قد قطن في بــلاد الكرج لعجزه عن الرجوع الى كرسيه ، وارسلنا استدعيناه اولاً بواسطة مكاتيبنا ، ثم بواسطة قاصدنا بابا مكاريوس الباياسي الذي خولناه درجة مطرانية بعلبك

ولم يحضر . بل ارسل استعذر انه لضعفه وشيخوخته لا يقدر على ركوب الطريق وتأكدنا انه لا ينبغي بل لا يجوز ان نهمل رعايا ابرشيته المرقومة بغير راع يسوس احوالهم، ويدبر امورهم، ويرشدهم الى مناهج خلاصهم . لئلا نطالب بذلك ممن قلدنا زمام رعاية امور الابرشية الانطاكية جميعها . واذ قد وجدنا ناقل منشور البركة الاخ كير ناوفيطس مطران صيدنايا المكرم كافياً لتدبير رءايا ابرشيته ورعايا هذه الابرشية . فقلدناه لاجل خلاص ذمتنا زمام رعاية هـــذه الابرشية المرقومة . وجعلناها الحاقاً لابرشيتهِ ليتصرف في رعايتها وتدبيرهــا بالوجه المرضي لحلاله تعالى. واذ قد اقتبل هذه الوظيفة من حقارتنا، فيجب على الرعايا المذكورين الكائنين في ابرشية معلولا ان يقبلوه بالاكرام اللائق بدرجة رئاسة الكهنوت، ويطيعوه في كل ما يأمرهم به، وينهاهم عنه، من الاوامر الناموسية التي تقلدناها من الرسل القديسين، وخلفائهم الاباء الالهيين ابتغاء لقول الرسول العظيم القائل اخضعوا لمدبريكم واطيعوهم، لانهم يسهرون عن انفسكم كمن يعطون عنكم جواباً . وسبيله هو ان يبذل جهده في تدبيرهم وسياستهم وسياقتهم الى مناهج خلاص انفسهم، اتباعاً لقوله تعالى الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف . ولان سيدنا يسوع المسيح رئيس الاحبار العظيم سيسأله عن كل نفس من رعيته المذكورة. نتضرع اليه عز اسمه ان يؤهله بنعمته الفائقه الى خلاص نفسه وانفس رعيتـــه المذكورة جمعا

هذا واذ كنا حين ذهبنا الى دير سيدتنا مريم العذرا، والدة الاله المعروف بدير صيدنايا ورأينا انخرام نظامه، وتبلبل احوال ساكنيه، وطروق العوام والامم الغريبة اليه، وانعدام وجود حقيقة الرهبانية فيه، وعلمنا اننا ملزومين بضبط ترتيبه حيث انه من خاص ابرشيتنا، واحتراماً لصاحبت الفائق قدسها سيدتنا الطوباوية، فرتبنا له قانوناً مشتركاً لمعاشه تقتدي به الراهبات القاطنات فيه مع رئيستهن بمناظرة حضرة المطران ونظمناه بالممكن ومنعنا عنه سطوة الخوارج ودخول العوام وغير ذلك مما يؤذي الراهبات المتعبدات ويبلبل احوال نظام سيرتهن وجعلنا المطران المذكور وكيلًا وناظراً على حفظ ما رتبنا، وعلى التيقظ لثبات القانون الذي حددناه ، غير اننا الان لما تاملنا ورأينا ان هذا الارب لا يتم ويكمل على المراد الا بزيادة ايراد ما يخص المتوكل المذكور ليستعين به

على القيام باود هذا المطلوب من قبيل ان ايراد الدير لا يوفي ذلك، فسمحنا للاخ المطران كير ناوفيطس الموما اليه بنورية ابرشيته التي هي صيدنايا، ونورية معلولا التي الحقناها بابرشيته، وقلدناه زمام رعايتها لكي يقوى بالنوريتين الرقومتين على حفظ وترتيب القانون والنظام الذي حددناه وحتمنا بثباته في الدير المذكور ودوامه على ممر الدهور

فليس لاحد سلطان ولا دستور ان يعارضه بذلك اصلًا وقطعاً . ولا ثِبات هذا اللخاق المسطور والسماح بهاتين النوريتين المرقومتين فقد منحناه هذا المنشور سنداً ميده لكي يكون متصرفاً من غير مانع بوجه من الوجوه ابداً

تحريرًا في ٢٣ تموز سئة ١٧٢٤

وكان البطريرك قد أصيب قبلًا بمرض عضال الزمه الفراش. فا كاد يوقع على هذا المنشور حتى ترايدت به علتـــه . واجاب داعي المنون في ٢٥ تموز = ٥ آب . فاجتمع اهل دمشق واختاروا لخلافته الخوري سارافيم طاناس وكان في صيدا . فاستدعوه لدمشق . وبعد تمنّع منه وإباء اقنعه الاباء اليسوعيون والكبوشيون بالقبول في اليوم الرابع . وتطلبوا من يتولى الصلاة عليه من الاساقفة الكاثوليكيين . فكان اقربهم اليهم ناوفيطس نصري اسقف صيدنايا ؟ وناوفيطس الحلبي مطران بيروت واغناتيوس البيروتي مطران صور وصيداً . فاسرع الاول بالحضور برضيٌّ من وكيل عثمان باشا ابي طوق وزير دمشق . وتلكأ الاثنان عن المجي، وتعلَّلا باعتراض الحكام وتعذر الأذن لها بالسفر . فاقب ل في مكانهما باسيليوس فينان اسقف بانياس . وكان مقيماً راتباً في دير المخلص . ورأى الاسقفان من الصواب ان يستعينا بثالث لتصح الصلاة على البطريرك فوقع الاختيار على راهب مخلصي من بيت الفاضل من معلولا . فرسهاه على كرسي الفرزل ودُعي افتيميوس · واحتف الثلاثة بتنصيب كيرلس طاناس في ٢٠ ايلول = ١ تشرين الاول في الكنيسة المرعية بدمشق ٰ

وبعد سبعة ايام من هذا التاريخ أقيم في القسطنطينية بطرير كأ منازعاً له المشنو، الذكر سلفستروس القبرصي بتدبير اهمل حلب وإيثارهم ، ومع انهم كانوا من اكبر انصار الكثلكة وفي مقدمة من اجاب دعوتها في اوائل القرن السابع عشر كما سبقت الاشارة اليه في كلامنا على المطران ملاتيوس كرمة لم يتبصروا في سوء عاقبة الانفراد بالرأي والخروج عن السنن والقوانين ومجاراة الهوى ، وكانوا كالباحث عن حتفه بظلفه فوقع اختيارهم لشقائهم وشقاء الكنائس كلها على كاهن يوناني غِر في غاية من التعصب والرعونة كانوا عرفوه شماساً واحبوه محبة الولد كما يؤخذ من شهادة قيمة لاحدهم نعمة ابن الخوري توما كاتب البطريرك المتوفى اثناسيوس في رسالة ارسلها وقتشذ الى موسى البسطولي في باياس في صدد الصلح بينهم وبين سلفستروس ، قال فيها :

من المعلوم عند جميع الناس في ساير الابرشيات ان جنابه توبى عند اولاد حلب مثل ابنهم واخيهم تحت طاعة وظل كنف المطوب الذكر كير اثناسيوس المرحوم ، وانهم من افراط حبهم له اول ما مرض المرحوم مرض الاشراف على الموت والوفاة الى جوار ربه تعدوا حدود الحقوق واختاروه بطريركا مع ان الانتخاب يقع لاهالي الشام حيث ان عندهم مقر كرسي البطريركية وتراموا على المرحوم بكل جهدهم حتى الزموه وهو طريح الفراش ان يكتب الى حضرة البطريرك القسطنطيني المكرم والى السادة المطارنة الذين هناك والى غيرهم يستمتهم ان يرساوا يحضروه اليهم من اجيا اثوس ويوسموه بطريركا على كرسي انطاكية

<sup>(1)</sup> Mansi vol. 46 cel. 11-12

الرسولي المقدس . وحرروا هم ايضاً عدة مكاتيب بهذا الصدد . وصار كذلك . ثم بعد رسامته ، ارسل طلب منهم مبلغ دراهم لها صورة يستعين به على مصروفه . فارسلوا له مكاتيب تهنئة . ووجهوا له الدراهم التي طلبها . وبعثوا يترجون بسرعة القدوم الى حلب ليفرحوا به وبواسطته يحصلوا على ذلك الهدو والعز الذي كانوا حاصلين عليه في زمن معلمه المرحوم (كتاب عجالة راكب الطريق)

وماكاد يتلقف من ايديهم صولجان البطريركية حتى تحول فرحهم الى ترح وعزهم الى ذل . وأصيبوا منه بالبلا. الشامل والطامة الكبرى . فجزاهم عن خيرهم شراً وعن تربيتهم ومحبتهم عقوقاً وغدرًا . وفتح عليهم ابواب المظالم والمغارم . وابتزّ منهم اموالاً طائلة . واستمد امرًا بالقبض على بعض اعيانهم وكهنتهم ونفي مطرانهم جراسيموس مع وصاة البطريرك اثناسيوس بـ . وفعل اقبح من ذلك في دمشق . وتتبع رجال الكثلكة فيها بضروب الانتقام والاضطهاد من تضييق وتنكيل٬ وتجنّ وتغريم٬ وسجن ونفى وقتل . واستطال عليهم بالسلطتين المدنية والدينية . واجتمع مع عديليه البطريركين القسطنطيني والاورشليمي واحد عشر من الاساقفة اليونانيين واصدروا منشوراً نادوا فيه في كل الكنائس والاديار بجميع اقسام اللعن والحرم والدعاء على كل من قام بالدعوة الكاثوليكية٬ وفي مقدمتهم « الشتى ناوفيطس مطران صيدنايا » . ولا بد للتعريف بما خص ناوفيطس من هذه البركات اليونانية من نقل كل ما تناول اهل دمشق وحلب معه منها . نورده بنفس الفاظ الحب المسيحي كما وجدناها بحروفها في خزانة مجمع نشر الايمان حرصاً على دلالتها الادبية٬ وفائدتها التاريخية. قالوا يعنون كيرلس طاناس البطريرك الجديد:

بما انه سابقاً كان مقطوع من درجة الكهنوت ومحروم من مجمعنا المقدس. فاسرع الان ان يخطف كلص الكرسي لكي يفني ويبيد اغنام المسيح الناطقة الذين هم تحت طاعة هذا الكرسي . باصناف البدع المحدثة والهرطقة الجديدة فوجد هذا الشقى اناس مطابقين لرأيـــه ومشاركين لسعيه الردي . وهم الشقي غبرايل ابن فينان الرملاوي . والشتي نيوفيطس مطران صيدنايا . فهولا الاثنين بشرطونيتهم الكاذبة جعلوا مطراناً ثالثاً على قرية من معاملة الشام تسما فرزل. وهولاي الثلاثة المذكورين الردي معبودهم . العادمين التصور . المثلثين الشقاوة . جعلوا درجة البطركية الكلية السمو والاكرام ملعبة وهزوًا ليتلاعبوا بالالهيات... لاجل ذلك ترامينا جميعنا الى الباب العالي السلطاني فطلبنا ينفي هولاي جميعهم الساءين بهذا الشر لتلاف الكرسي . ايضاً يلزمهم تاديب كنايسي . فللذين هم تحت درجة الكهنوت القطع والمنع . والذين من درجة العوام الحرم . ويطردوا جميعاً من الكنيسة كاغنام جربانة . واجسام مايتة منتنة . فلذلك كتبنا هذا الحرم والمنع الكنايسي مع اخينا البطريرك الانطاكي الكلي القداسة . ومع اخوتنا المطارنة في المجمع المقدس بالهام الروح القدس · على السابق ذكره اعلاه الشتى المثلث الشقاوة واللعنة ساروفيم الذي فيما بعـــد سمي كيرللس . مع الذين سموه بهذا الاسم . وعلى الذين انتخبوه بطركاً على انطاكية . وهم الشتي غبرايل ابن فينان الرملاوي . والشتي ناوفيطس مطران صيدنايا . مع الشقى الذي ارتسم اسقفاً على قرية فرزل · بما انهم كذبة . وبريين من الكهنوت. وحايدين عن رتبة الكثيسة الشرقية . ومشهود لهم بالبدع والهرطقات المحدثة الجديدة

ايضاً نضيف مع هولاي الشقي جراسيموس مطران حلب ، بما انه هذا اللمين صاحب بدع ردية ومملواً غشاً ، وايضاً سابقاً في السنة الماضية طرد من ابرشيته بموجب رباط مجمعنا المقدس لانه كان حاصل تحت زلات وذنوب جمة . . .

وايضاً نضيف مع هولاي وهولاي روسا البدع والانشقاق وإهــــلاك انفس المسيحيين . وهم مشاركين ايضاً ومساويين للمذكور اعلاه بالنية والاعتقاد والفعل اعني الشقي المثلث اللعنة خوري وهبة اللداوي . ورفيقه الشقي المثلث اللعنـــة الخوري عبد المسيح الذي كان سابقاً في دير الحميره

ايضاً نضيف معهم الشقي قسيس حنا ابن خبيه . والشقي خوري عبد المسيح

ابن الزبال الذين هم من مدينة دمشق الشام . ثم واللعين خوري طادروس والشقي خوري اندراوس الذين هم من قرى دمشق الشام

فهولاي جميعهم المذكورة اسمايهم روسا كهنة . وكهنة . مع اللعين المقول له كيرللس المرتدم كما يزعمون هم بطرك . يكونوا جميعهم مربوطين . ومقطوعين من ساير درجات وفعل رياسة الكهنوت . ويكونوا ساقطين من حزب رياسة الكهنوت . والكهنوت . والكهنوت . والكهنوت . والكهنوت . والكهنوت . ولا يكون لهم سلطان . ولا واحدًا يلبسوا ويتزينوا بجلة رياسة الكهنوت . ولا يكملوا خدمة تخص لهذه الدرجة . بما انهم مقطوعين بريين . وعريانين من موهبة رياسة الكهنوت والكهنوت . ومن الان لا احداً يتجرهم ويلبس مع هولاي . ولا يقدس . ولا يكرمهم كروسا كهنة وكهنة ولا يقبل اياديهم النجسة . ولا يعطيهم عصول كنايسي كثيرًا ام قليلًا . ولا بيسعفهم ولا يقبلهم في منزله . ولا يساعدهم . ولا يشفق عليهم البتة ظاهرًا وخفياً . فيا بينه وبينهم . وعلى غير ايادي . يفعل معهم شيا مما ذكرناه . ولا يفاوضهم . ولا يسلم عليهم . وايضاً نضيف مع هولاي اللهين المثلث الشقاوة أسطا منصور الخياط يسلم عليهم . وايضاً نضيف مع هولاي اللهين المثلث الشقاوة أسطا منصور الخياط الشامي والشقي المثلث اللعنة عبدالله ابن زاخر الحلبي وهولاي ايضاً مشاركين لهم في الهرطقات والبدع المحدثة النجسة

فنتفوه ونقول كمن فما واحدًا . بالسلطان المعطى لنا من الروح الكلي قدسه فليكونوا جميعهم هولاي المذكورين مع الذين يساعدوهم قولاً وفعلاً . محرومين من الثالوث القدوس المحيي ، ملعونين ، وغير مغفور لهم ، وتكون اجسادهم مرتجفة على الارض مثل قايين طول ايام حياتهم ، ويجل عليهم وعلى ديارهم ، ذلك الغضب الذي حل على صادوم وعاموره ، وتنشق الارض وتبتلعهم مثل دانان وابيروم وبعد موتهم ، الحديد والحجارة تفنا وتباد ، واجسادهم لا تبلا ولا تفنا ، ويكونوا مدانين تحت طايلة اللعنة الابدية

حرر شهر تشرين الثاني سنة ١٧٢٤ مسيحية

خريصندوس سلفستروس ارميا بطرك القدس بطرك انطاكية بطرك السطنبول

وبعد ذلك توقيع احد عشر مطراناً من مطارنة الكرسي القسطنطيني

وما عدا هذا الحرم كان سلفستروس قد استخرج امراً سلطانياً بنفي ناوفيطس فلما درى ناوفيطس بقرب قدوم المطران لاونديوس وكيل سلفستروس مع الجند للقبض عليه وتشريده واسرع الى الدير ولجأ الى الصلاة والابتهال وسأل العذرا ان لا تسلمه في حماها بايدي اعدا الايمان والله مؤرخه القس اغناتيوس :

فعند المسارحت انا وحدي الى الدير . ودخلت الى عند راهبة عجوز السمها حنه من حلب . قلت لها : في لنا مكان حتى نتخبا فيه وما احد يعرف فينا . قالت لي : لاي سبب . قلت لها الامر كله . قالت هذا امر صعب قوي . لان العسكر يفتش في كل مكان . قلت لها كيف العمل . قالت في عندي قن الجاج ما في احسن منه . لان ما احدًا يفتش القن . السمع مني . نصف الليل تعال الى الدير . ودق الباب دقة واحدة . ونا انتضر كم وافتح لكم . وتدخلوا وما احدًا يعرف فيكم . فاخبرت المطران بذلك . قال قوي مليح . نصف الليل رحنا ودخلنا الى قن الجاج . بالغصب حتى ساعنا . فضلينا ثلاثت عشر يوماً . ثاني يوم الذي دخلنا الى القن وصلوا الاعدا وفتشوا علينا بكل جهدهم . ما قشعوا ابدًا . كسروا باب بيتنا ونهبوا جميع الموجود في البيت . وخرجوا من البلد . بعد ما سافروا الى الشام اجت حنه الراهبة واخبرتنا عن جميع الاحوال . المسلخ خرجنا من الذي نحن فيه رحنا الى البيت ما وجدنا فيه شي . قال المطران الرب اعطانا والرب اخذ . يكون اسمه مباركا

وفي تلك الليلة نفسها بادر ناوفيطس الى الهرب والاختفاء . ومازال يتنقل من مكان الى اخر والعسكر مجد في اثره حتى لجأ الى دير الغزال من ارض بعلبك واعتصم منهم في جبل منيع بالثلج والبرد القادس . كان يُدعى فيما زعم القس اغناتيوس جبل العصافير \_ ولا يُدرى اين هو اليوم \_ وظل فيه تائها شارداً كالوحوش اربعة اشهر يقتات بالخبز والبصل ، ويجتزى باكل الثلج عن شرب الما .

ولم يشأ كاهنه ان يتخلى عنه فاقام معه على هذا البلا. • ثم تحولاً الى جبل لبنان وبقياً فيه ثلاث سنوات يعانيان اصناف الشقا. • وكان أكثر ترددهما فيما يظهر على دير الشوير

وفي السنة الاولى من مقامه في الجبل اجتمع بالاساقفة الملتجئين في دير المخلص وكتبوا جميعاً الكتاب الآتي لمجمع الكرادلة . وفيه شرح ضافٍ لما اشرنا اليه من حوادث البطريركية ومحنتها :

جناب حضرة ساداتنا الكردينالية الكليين النيافة والأكرام حفظهم الله تعالى امين

المعروض بين اياديكم هو ان بعد موت البطرك اتاناسيوس قد تحرك الشعب الدمشتي بالغيرة الزايدة في اقامة بطركاً كاثوليكي بما ان لهم العادة في انتخاب البطاركة . فدعوا الخوري سارافيم ليرتسم عملي الكرسي الانطاكي بطركاً . وكتبوا بذلك عرضين حال وارسلوهما الى القسطنطينية . الواحد عن يـــد وكيل باشة الشام . والثاني عن يد وكيل باشة صيدا . ومضمونهما بطلب امر سلطاني من الدولة العثانية ان يكون الخوري سارافيم المذكور بطرك . لان الباشا في ذلك الحين كان في مكه . فارسلوا طلبونا المرسلين والكهنة والشعب لكي نذهب الى الشام ونرسم المذكور . فحضرنا للشام نحن الاثنين مطران صيدنايا ومطران دير المخلص . ولما لم نوجد مطران ثالث كاثوليكي فرسمنا واحد كاثوليكي مطران على الفرزل. ولما صرنا ثلاث مطارنة رسمنا حينئذ الخوري سارافيم بطركاً كطقس الروم الجاري. وذلك في كنيسة البطركية في الشام بحضور جميع الشعب والكهنة والمرسلين في ٢٠ من شهر ايلول سنة ١٧٢٤ ودعينا اسمه كيرللس. ولما حضر الباشا من مكه قدموا له النصاري عرض حال آخر ثالث مضمونه رضاهم وانتخابهم لهذا البطرك كيرللس . وطلبوا منه يرسله الى استنبول ويجيب من الدولة العثانية فرمان سلطاني باثبات هذا البطرك في بطركيته حسب جاري عادة البطاركة في الشرق. فارسل الباشا المرض حالاً الى اسلام بول. الا ان قبلها يأتي الحواب انعزل الباشا عن الشام . فللحين بطاركة الروم رسموا بطركاً على كرسي انطاكية اسمه سلفسترس . وهو روم ارطوقي من تلامية اتاناسيوس البطرك المايت . وارسلوا وكيله من استنبول للشام ومعه قبيجي وفرمانين الواحد بضبط البطركية . والثاني بنغي البطرك والثلاث مطارنة الذين رسموه . ومعهم غيرهم سبعة انفار اخر كهنة واعوام . الا ان معونة الله خلصتنا جميعنا نحن واياهم . وفرينا هاربين الى جب اللدروز . ولا قدروا يمسكوا ولا واحد منا . والان نحن في الجبل المذكور قاطنين . واما وكيل البطرك الدخيل الذي في الشام فانه عامل اضطهاد شديد على الكاثوليكيين حتى انه جعل البعض ان ينكروا الامانة المقدسة الكاثوليكية . فصوصاً بسبب الشك الذي صار للضعفا من ذلك الحرم الذي اطلقوه على البطرك وعلينا وعلى جماعة الكاثوليكيين بطاركة الروم في كل البلاد . لكن اخيراً نطلب من نيافتكم ان ترسلوا الى بلادنا القس يوسف الشمعوني قاصداً رسولياً . ثانياً ترجعوا لبلادنا البادري توما كمبايا السبانيولي الفرنسيسكاني . ثالثاً ترسلوا توصوا حضرة الحي فرنسا الذي في استنبول بان يساعدنا بقدر الامكان . وغير ذلك تدبرونا بالذي تروه صالح . ثم نقبل برفيرتكم ونطلب من الله ان يجفظكم تدبرونا بالذي تروه صالح . ثم نقبل برفيرتكم ونطلب من الله ان يحفظكم

#### حرر في ١٣ حزيران سنة ١٧٢٥

باسيليوس مطران ناوفيطس مطران مكاريوس مطران افتيميوس مطران دير المخلص صيدنايا دمشق الشام الفرزل ( على الحتم ) ( على الحتم ) ( على الحتم )

(Archivio della S. C. di Propaganda Fide. Greci Melchiti Cong. Particolare anno 1729 vol. 76 f° 195)

وهذا الراهب توما دياز كمبايا ( Diaz Campaya ) الذي طلب الاساقفة ارجاعه كان رئيساً للفرنسيسكان بدمشق حاذقاً في الطب مقرّباً الى المسلمين لحسن علاجه ، واليه اسند البطريرك كيرلس طاناس العناية بابنا ، كنيسته من الروم الكاثوليك ايام الاضطهاد الثائر عليهم ، فكان يتولى بعض خدمتهم الدينية ، ويسهّل لهم القيام بفروض ملتهم في كنيسة الدير ، فسعى لدى وزير دمشق

اسمعيل باشا العظم · وترضاه في رجوع ناوفيطس الى صيدنايا · وكانت عودته اليها في اواخر سنة ١٧٢٧ · وفي اول تشرين الثاني منها حساباً شرقياً كتب الى المجمع المقدس الكتاب الآتي · وفيه زيادة بيان عما تقدم في سياقة الاخبار والحوادث :

#### المجد لله دامًا

الى قدس قداست سادتنا الكردينالية المحترمين حفظهم الله تعالى امين

نعلم قداستكم من يوم الذي صرت مطران كتبت ايماني وارسلته الى قداستكم فما جاني جوابه . وبعد سنتين اجتمعت انا والمطران ابن جبراييل حوا . فاعطيته صورة ايماني من مدة ثلاثة سنين فما جاني جواب من قداستكم . فنرجو من قدسكم ترسلوا لنا ورقة بركة وتقبلونا في شركتكم

وايضاً نعلم قدسكم من مدة ثلاثة سنين بعت جابني باشت الشام حتى رسمنا الخوري صيرافيم بطرك على كرسي انطاكية بانتخاب الشعب المسيحي واختيار الكبوشية والايسوعية لان رهبان القدس كانوا بيريدوا غيره، لان اولاد الروم ما يقبلوا احداً من صيدا. وبعد الرسامة بشهرين انعزل الباشا من الشام فتحركوا الروم في اسطنبول ورسموا لهم بطرك سلبستروس ضد ايماننا . وطالعوا فرمانات وارسلوا قبحي الى الشام حتى يمسكنا وينفينا فنحن بعناية الله تعالى وبركة صلواتكم هربنا الى جبل الدروز . نحن والبطرك كيرلس . ونجينا من شرهم . وفي الشام صار الى المسيحيين اضطهاد عظيم وخصاره . واضطهدوا المرسلين وسكروا الديورا . ولولا غيرة البادري انطون من رهبان القدس كانوا قلعوهم من الشام . وانا من ولولا غيرة البادري انطون من رهبان القدس كانوا قلعوهم من الشام . وانا من شدة الضيق الذي قاسيته في الجبل فكان مرادي الجي الى قداستكم فما توفق ذلك ولكن البادري توما صاحب الغيرة والمحب الى عمل الخير سعا لنا وجابنا الى ذلك ولكن البادري توما صاحب الغيرة والمحب الى عمل الخير سعا لنا وجابنا الى كرسينا . واكن نحن تحت الرجا والغزع . ويخشا علينا من الماندين، لان الهراطقة كرسينا . واكن نحن تحت الرجا والغزع . ويخشا علينا من الماندين، لان الهراطقة

<sup>(</sup>۱) كانت رسامة سلفستروس في القسطنطينية سبعة ايام بعد رسامة كيرلس في دمشق وليس بعد شهرين كها جاء غلطاً

ما بيهدوا عنا . ربنا يحرسنا ببركة صاواتكم . وما يمكن يصير لنا راحة نحن والكاثوليكيين الا برجوع البطرك الى كرسيه حتى يبقا لنا سند . وهذا ما بيصير الا بفرمان سلطان . والبطرك ما عنده دراهم . ولا له رجال تسعى فيه . والذي وقفوه تخلوا عنه . وصادوا يطعنوا عليه انه غير الطقوس، حتى لا يسعوا له في الخير ولكن البطرك كيرلس ما غير شي ابدا من طقوس وصيامات . وما بيطلع من يده انه يحل ويربط لانه متروك . ولكن التغير الذي صاد في بلادنا من قبل ما وقف البطرك . والمرجو من قداستكم بان تعملوا هذا الخير مع الكاثوليكيين . وترجعوا البطرك الى كرسيه . ومثل ما بتامروه منفعل . لان الكاثوليكيين ما بيسمعوا منا في هذا الحال . وبيقلوا لنا انتوا ما لكم تثبيت من الكنيسة ولا بيسمعوا منا في هذا الحال . وبيقلوا لنا انتوا ما لكم تثبيت من الكنيسة ولا يفرجها علينا بيصير لنا سند عليهم . فالمرجو من قدسكم لا تقطعوا مشر فاتكم عنا فدتد برونا بمعرفتكم . ومنا تقبيل اياديكم ثانياً وثالثاً

(Archivio della S. C. di Propaganda Fide. Greci Melchiti Cong. Particolare anno 1729 vol. 76 f° 192)

وكان سلفستروس وقتند متغيباً في القسطنطينية واعلمه وكيله في دمشق المطران لاونديوس رجوع ناوفيطس الى صيدنايا واعتصامه بوزير دمشق واستعان سلفستروس بالبطريرك القسطنطيني واستمد امراً من السلطان بالقبض على ناوفيطس وقطع رأسه حيث كان وقبل ان يبلغ الرسول دمشق عاذ ناوفيطس بالفرار ثانية واختباً برضي من امير الجبل في مكمن حريز وافلت من اعدائه ولما رأى سلفستروس بعد حين ان يده ان تناله في معقله في لبنان كتب له يتلطف به ويعده باقامته وكيلا له في دمشق اذا انضم اليه وذكره بسوم معيشته وما يقاسيه في تنقله وهربه من الشدة والمضض مع ضعف معيشته وما يقاسيه في تنقله وهربه من الشدة والمضض مع ضعف

قواه وشیخوخته · واشار علیه ان یجرم البابا ویرحم نفسه · فاجابه ناوفیطس ابلغ جواب واوجزه وقال له :

انا راضي في الجبال . اخير من انكر ايماني ، واروح الى الجميم

وبعد شهر عاد سلفستروس وكتب له كتاباً ثانياً حلف له فيه انه لا يؤذيه . ولا يسلمه للحكام . وقال له هذا خطي وختمي . وهذه اسما، واختام اكابر طرابلس . وهم كفلا، لي في ما اقول . وكان في الكتاب تواقيع اعيان طرابلس . وختمه بالوعيد والتهديد اذا اصر على الخلاف . فاجابه ناوفيطس بما نصه بالحرف كما جا، في رواية القس اغناتيوس :

انا لي ستين سنة من العمر وانا اخدم هذا الايمان المقدس القاتوليــــق فغير نمكن اني انكره ثانياً · ان قلت اني في الجبال · وفي القلة · انا راضي بذلك

ثالثاً . تهددني بالقتل انا مستعد لذلك . يكون اسم الرب مبادكان

رابعاً . تذكر من جهة البابا . من يقدر يلفض على الحبر الاعظم بشي من التجديف . وهو وكيل الله على الارض وخليفت مار بطرس هامة الرسل القديسين . هذا الشي ما احتمل اسماعه

خامسان . من جهة الطاعة لك انك بطرك . اسمع شوري . وارجع عن عنادك وعن الحال التي انت فيه وكف عن الاطهاد الكنيسة المقدسة . واخضع لراسها الحبر الاعظم . وتكون من اولادها . وخلص نفسك وانفس الرعية . تكون راعي صالح ولا ديب خاطف . وانا حالاً اجي واقبل اقدامك . واكون طابعاً . وانكان ما تعمل هذا انا ما اعرفك بطرك . وانت في حالك وانا في حالي وكان اكثر سكني ناوفيطس بعد فراره ثانية من صيدنايا في

 <sup>(</sup>١) تصحفت هذه العبارة على ناسخ سيرة المطران ونقلها « الكريمالي » واشتبهت على الاب رباط فترجمها هكذا :

J'aime mieux vivre dans les montagnes que dans les palais du Kremlin ( Documents inédits t. I p. 616 ) ولا حاجة الى التنده على خطأ هذا التأويل

دير مار الياس المعروف في رشميا ، و كانت رومة منذ بلغتها اخبار الاضطهادات والاخطار التي لا يزال المنتمون اليها عرضة لها قد آثرت التربّص انتظارًا لما تأتي به الايام ، وارجأت النظر في إقرار العقائد التي ارسل بها البطريرك والاساقفة الملتجئون في لبنان ، فرأى ناوفيطس ان في هذا التسويف والتأخير مظنّة للشبهات وغضاضة عليهم وفتاً في اعضادهم ، وخشي ان تكون وشايات بعض قوم من الكاثوليك الذين كانوا لا يرون بعين الرضى استقلال الكنيسة الملكية قد مو هت هنالك وجه الحقيقة ، فاستصوب مع البطريرك انتداب من ينوب عنهم لدى المجمع المقدس ويتكلم بلسانهم فوقع الاختيار على الخوري يوحنا اميوني : وكتب معه ناوفيطس الكتاب الآتي :

سادتي الكردينالية الكلي نيافتهم والزايدة كرامتهم حفظهم الله تعالى امين

المعروض بين ايادي نيافتكم هو اني من ذران بكتب لكم مكاتيب كثيرة . وما جاني منكم ولا جواب فما علمت ما هو السبب . فظنيت او انه من بعد المكان ، او عدم استحقاقي ، او سبب آخر ليس اعرف ، فلكن مها كان يكون فالمحقق والمعلوم هو انه من قلة جواباتكم لنا طمعوا الاعدا فينا ، وبردت حرارة الكاثوليكيين ، ونحن ارتخى عزمنا ، وان دمنا على هذا الحال بيصير خواب عظيم ، ومن حيث انه ضد غيرتنا اننا نحتمل هذا الحراب انتخبنا ولدنا الروحاني يوحنا اميوني المكرم يكون وكيلنا في طرفكم ، وهو يخبركم بالذي جرى علينا لانه شاهد ناظر ، ورجل صادق، ولا رأينا ولا سمعنا عنه الاكل صالح ، لاجل ذلك نتضرع الى سيادتكم انكم تتوصوا به ثم ايضاً من حيث انه ابنكم وملتمس مجد الله وشرفكم ، ومها عملتم معه فهو متصل بنا باقي ودمتم

سطر في ١٠ حزيران سنة ١٧٢٨ (Archivio della S. C. di Propaganda Fide. Greci Melchiti

Cong. Particolare anno 1729 vol. 77 fo 197)

وما لبث المجمع المقــدس ان حقَّق آمال ناوفيطس. وفي ١٣ آب سنة ١٧٢٩ ارسل البابا بناديكتوس الشالث عشر رسالة الى الاب دروثاوس المرسل الكبوشي في صيدا Dorothée Vincent (de la Trinité) واوعز اليه ان يتوجه قاصداً رسولياً الى البطريرك كيرلس طاناس ويستحلفه على حفظ طقوس الروم بعد قبول دستور ايمانه الكاثوليكي'. وفي ٢٥ نيسان سنة ١٧٣٠ التأم مجمع في دير المخلص حضره ناوفيطس اسقف صيدنايا وباسيليوس فينان اسقف قيسارية فيلبس . فحلف البطريرك بين يدي القاصد . وتم تثبيته بطريركاً شرعياً كاثوليكياً على الكرسي الانطاكي وكان القاصد قد حمل الى ناوفيطس بشرى تثبيته معاً . فاشتد اغتباطه . وعوَّل حيننذ على الالتجا. الى رومة تخلصاً مما هو فيه من البؤس والشقاء مع تعذر السبيل عليه للرجوع الى كرسيه . وكان هـذا الخاطر لم يبرح اقصى مناه منذ فارق آمد. فكاشف عا في صدره احد الأباء اليسوعيين وكُلُّفه ان يخاطب في شأنه قنصل فرنسة في صيدا . فرقُّ له القنصل ووعده خيراً • فاستأذن ناوفيطس البطريرك واخذ بالتأهب للرحيل. وارسل كاهنه اغناتيوس الى دير الشوير ليعرض على الاب العام ان يتسلم دير مار الياس في رشميا على شرط ان يُعاد له اذا رجع من رومة أ

<sup>(1)</sup> Clemente Da Terzorio. Le missioni dei minori Capucini. Rome 1919 t V p.p. 151-152

<sup>(2)</sup> Mémoire du Sieur du Bellis Chancelier du consulat de Seyde, in Documents Inédits t. 1 p. 594

<sup>(3)</sup> Archivio della S. C. di Propaganda Fide. Scritture Orig. Riferite 1730 vol. 668 fo 37-38

<sup>(</sup>١) تاديخ الرهبانية الحلبية المخطوط ص ٦٥

واتفق بعد ايام ان وزير صيدا تغيب عنها لمهم اقتضى خروجه بنفسه مع العسكر ، فانتهز القنصل الفرصة واستدعى بالحال ناوفيطس واغناتيوس واوعز في اليوم الخامس من قدومها الى مركب في المينا بالاقلاع واوصى بها الرئيس فخرج بها في صباح الغديوم رجوع الوزير ، ولقيا في طريقها الى مرسيلية اشد العواصف والاخطار ، وكان وصولها الى رومة في شهر اب سنة ١٧٣٠ فاحسن المجمع استقبال ناوفيطس واضافه مع كاهنه في دير القديس اسطفانس وكان فيه كاهنان من القبط الكاثوليك ، واجرى على كل منها رزقاً لمعاشه

وفي السيرة لاغناتيوس ان دخولها رومة كان في ٣٠ آب وورد فيها هذا التاريخ مكتوباً بارقام افرنجية اي 30 وهي دون ريب سهو من الكاتب او الناسخ لان في محاضر المجمع ذكر معروض لناوفيطس بتاريخ ٢١ آب فيه شرح بعض احواله وضيق ذات يده ولا بد انه لم يعول على كتابته الا بعد ايام قضاها في الاستراحة والاستخبار وبعض الزيارة ولعل الكاتب اداد ان يضبط يوم الدخول ٣ او ١٣ آب فسبقه القلم او خانته الذاكرة

ولم نجد في خزانة مجمع نشر الايمان اثراً آخر سوى شهادة له بخط قلمه كتبها للشماس «يونان ابن شمعون الدياد بكرلي السرياني » حين رغب الترقي الى درجة الكهنوت في رومة ، وقد قال فيها انه عرفه قبلًا حين كان في آمد حيث قضى اربعة عشر عاماً في خدمة بني طائفته الملكية ، وهذه الشهادة جديرة بالتمثيل ههنا بصورتها الاصلية اذ كانت مكتوبة برمتها بيد ناوفيطس وتوقيعه ،

لتبقى انموذجاً 'يقابل عليه ما لعله يوجد فيما بعد من آثاره وخطوط قلمه وتواقيعه في زوايا الخزائن



وفي هذا الشهر نفسه شباط توجه ناوفيطس لزيارة الابا اليسوعيين ومر بالقس خدر الكلداني ليدله على منزلهم. وشاهدوا في طريقهم جمعاً وزينةً . وكان سفير مالطة مجتازًا فوقفوا ينظرون اليــه . وتكاثرت العربات وازدحم الناس بينها ودفع بعضهم بعضاً. فداست احداها جنب القس اغناتيوس ويده . وصدمت المطران وكسرت احدى اضلاعه فحمل الاثنان الى دكان واستدعى لهما طبيب يسمى فياسكي ( Fiaschi ) فاشار بنقلهما في الحال الى مستشفى الروح القدس . وبعد اربعة ايام برئ القس اغناتيوس . ولم تغن ِ معالجة ناوفيطس شيئًا . فلفظ روحه الطاهرة وهو يصلي بعــد ان مُسح بالزيت وتناول القربان . وكان قد اوصى ان يدفن في كنيسة مجمع نشر الايمان . فبقيت جثته فيها خمسة ايام لما ظهر عليها من العوارض العجيبة · فبادر كاتم اسراد المجمع (N. Fortiguerra) وكتب للاب الاقدس ما تعريبه:

يوم السبت ٢٤ شباط نحو الساعة ١٩ فارق الحياة في مستشفى الروح القدس السيد ناوفيطس نصري اسقف صيدنايا الرومي الملكي القاطن في هذه المدينة بعد ان اختار قبل وفاته ان يدفن في كنيسة المدرسة الأربانية وامس مساء نقلت اليها جثته دون احتفال وبينها كان هذا الصباح جسده معروضاً للصلاة ظهر عليه عرق غريب كان يرشح من ثيابه الكهنوتية وشاهده الكاهن الماروني اندراوس اسكندر وغيره قبل ان يُحمل الى الكنيسة المذكورة وعد هذا العارض عجيباً خارقاً في جثة بقيت على الارض نيفاً عن خمسين ساعة ولاسيا ان بعض الثقات شهدوا ببرارة الميت

وصلاحه وصبره على الاضطهادات الشديدة التي اصابته في الشرق من اجل قداسة الايمان الكاثوليكي ، فألتمس بكل خضوع من قداستكم ان تتنازلوا وتوعزوا الى السيد وكيل نائبكم ان يعاين ويفحص في الكنيسة نفسها الجثة المذكورة معي انا كاتم الاسراد بحضور اساتذة الطب والجراحة تحرياً عن هذا العارض دون ان تُمس حقوق الكنيسة وعصمتها من السلطة المحلية

٢٦ شياط ١٧٣١

وبعد مطالعة الاب الاقدس وافق على ذلك '

ولما اشرف الاطبا والاساقفة على الجثة واستثبتوا هذه الخوارق شهدوا بها خطاً . فامر البابا اكليمنضوس الثاني عشر بتسجيلها في لوح من رصاص وُضع ضمن تابوته ودفن معه تحت المائدة الكبرى في كنيسة مجمع الايمان . ولا بأس ان نعيد هنا نص الحكتابة اللاتينية فيه نقلًا عن سجل الموتى مع اشتهارها :

Neophytus Nasri, hierapolitanus archiepiscopus de Saïdanaïa apud Damascum melchita cath. ætatis suæ ann. 60 circiter sacramentaliter confessus R. P. Georgio Beniamino S. J., sacra communione refectus et sacra unctione roboratus in communione Sanctæ Romanæ Ecclesiæ matris animam Deo reddidit, hora 19 in Archixenodochio Sancti Spiritus, ejus corpus translatum fuit die sequenti in ecclesia de Prop. Fide, in qua sepulturam sibi elegit, ubi associatum fuit a duobus parochis, videlicet sancti Petri in Vaticano in cujus dictione habitabat et Sancti Spiritus in Lassia usque ad januam hujus venerabilis Collegii, hora prima noctis et die sequenti fuit expositum in hac ecclesia et quia ejus cadaver mirabiliter desudavit per spatium trium dierum et nullus fetor emanavit, existimatum fuit a medicis esse præternaturale, tumulatum fuit in sepultura majori hora Ianoctis cum dimidio præsentibus R.R. D.D. Joseph Asemani,

<sup>(1)</sup> Archivio della S. C. di Propaganda Fide. Acta anno 1731 fo 96

Scandar Andrea, Petro Narsilo et Rº Francisco Georgio Tramontano piorum operum rectore.

#### · وهذا تعريبها :

« في ٢٤ شباط سنة ١٧٣١ الساعة ١٩ اسلم روحه للرب السيد « ناوفيطس نصري الحلبي اسقف صيدنايا بجوار دمشق من الملكيين « الكاثوليكيين وله من العمر ٦٠ سنة بعـد ان اعترف للاب « جرجس بنيامين اليسوعي وقبل سرّي القربان الاقدس والمسحة · الاخيرة على ايمان أمنا الكنيسة الرومانية المقدسة · وذالك في « مستشني الروح القدس · ثم نقل في اليوم التالي جسده الى كنيسة « مدرسة نشر الايمان التي اختارها لمدفنه · وقد شيع جنازته في « الساعة الاولى ليلًا كاهنان قيم كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان « لانه كان في حيز رعايته ٬ وقيم كنيسة الروح القدس في حارة « لاسيا ٬ ورافقاه الى مدخل هذه المدرسة الشريفة . وفي الغــــد « أعرض جسده الكريم في هذه الكنيسة . وكان يرشح من جثته « عرق عجيب مدة ثلاثة ايام دون ان ينبعث منها رائحة كريهة . « فقضى الأطباء ان ذلك من العوارض الخارقة الطبيعة . ثم دفن « في المقبرة الكبرى بعد الساعة الواحدة والنصف من الليل بحضور « الابا. الاجلا. يوسف السمعاني ، واندراوس اسكندر ، وبطرس « نرسيلو٬ وفرنسيسكو جيورجيو الترامونتاني مدير الاعمال الخيرية » ولما شاعت هذه الاخبار كلها في رومة تسارع الناس لمشاهدة المطران الشرقي القديس والتبرك منه . وتنازعوا ثيابه وآثاره حتى اضطر الكردينال بترا رئيس مجمع نشر الايمان الى كفهم عنه وحراسته ببعض الجنود . قال شاهده العياني وفي روايته زيادة على ما تقدم. ننقل كلامه دون استدراك شي، من تفاصيله لتعذر معارضته اليوم وانتقاده :

فلما سمعوا الناس من يقدر يمنع الشعب عنه، لا الكهنـــة ولا العسكر لان البابا ارسل عسكر في حراسته. فدخلوا الناس بالفصب عنا وعن العسكر فاخذوا كل دقنه وشعر راسه وجميع حوايجه وخلوه عريان . فلبسناه ثانياً فاخذوهم ايضاً . فضل خمسة ايام في الكنيسة وهو دايًا عرقان ووجهه كمثل الحي . ولونه ما تغير. وجميع الذين اخذوا منه نالوا الشفا . وانا ارسلت الى مرسيليا من حوايجه فارسلوا خبروني ان كثير من النـــاس نالوا الشفا بوضع حوايجه عليهم . ويشكروا فضلي الذي ارسلت لهم . وقالوا ارسلنا مرة أخرا . قلت ما بقا عندي من اثره . لان الجميع اخذوهم المسيحيين . وصار له خبر في البـــــلاد . ويرسلوا يطلبوا من اثره وحقاً ما بقي عندي . لان الشعب كله يريد يأخــذ من بركته . فضل خمسة ايام في الكنيسة بعد موته وهو يعرق داياً ووجهه واونه كهاكان وهو حي . ما تغير ولا يبس جسده بل ليّن كمن هو حي . فبعـــد ارسل البابا امر ان يأخذوا منه دم حتا يقشع يخرج منه ام لا . فاجا الحكيم ربط يده واخذ النشطر وضرب به يده فخرج منه دم احمر مثل رجل حي . فكتبوا المطارنة والحكما شهادتهم بذلك لان الشعب اخذ الدم الذي خرج منه في القطن . فامر سيدنا البابا ان نكتب عليه لوح من رصاص اسمه وكنيته وكرسيه وندفنه . فعملنا كما امر قدسه . والمسا دفنا جسده المبارك في كنيسة بروبوكندا في اربعا وعشرين من شهر شباط كان ذلك في سنة 1731

وقد توسع واضع سيرته في رواية عدة خوارق وكرامات له حياً وميتاً . ذكر انه شهدها بنفسه وتحققها مدة صحبته اياه منذ دخل صيدنايا الى ان نحيب في قبره ، تنبيها على ما كان متصفاً به من الفضائل والاخلاق الطاهرة والزهد والثقة بالله والتسليم لاحكامه وما اشتهر به كل ايامه من سلامة الباطن والتقوى وقوة الايمان والصلاح

# من المام الم

هو الخوري اندراوس احد تلامذة المطران افتيميوس الصيني من رهبان دير المخلص ، نشأ في حاصبيا ، واصل اسرته من حلب ، وليس في سجلات الرهبانية اشارة الى اسم أسرته فيلا يعرف الا بنسبته البلدية ، رسمه المطران افتيميوس كاهناً سنة ١٧١٤ ووقع سنة ١٧٢٤ على المحضر الذي رفعه اهل دمشق الى الدولة العثمانية وكتبوا فيه بخطوط ايديهم انهم قبلوا واختاروا « المعلم كيرلس طاناس بطريركا ومتكلماً مطاعاً ليسوسهم بالقوانين المألوفة » ولعله البلى في هذا الانتخاب بلا عسناً حتى ذكره المجمع الملتئم في القسطنطينية في اواخر السنة نفسها في جملة اعيان كهنة دمشق الذين رآهم اهلاً للعنة والحرم ، وقد دعاه في ما نقلناه من الفاظه العذبة في الكلام على ناوفيطس « الشقى خوري اندراوس »

وفي سنة ١٧٣١ اقامه البطريرك كيرلس طاناس بعد وفاة ناوفيطس اسقفاً على صيدنايا ، ودعاه اكليمنضوس ، وكان ختمه «الحقير في روسا الكهنة اكليمنضس مطران صيدنايا ومعلولا وما يليها » باللغتين العربية واليونانية في الدائر ، وفي الوسط رسم العذرا، وابنها تمثيلًا للايقونة ، وقد بقي هذا الحتم ختمه الوحيد حتى بعد ان أسندت اليه رعاية بعض كنائس بر عكا والاراضي المقدسة واختلف توقيعه من اجلها ، فكان التناقض ظاهراً بين نقش ختمه وبين نص توقيعه

ووافق قدومه صيدنايا اشتداد المحنة التي اثارها سلفستروس القبرصي على رجال الكثلكة واستعان فيها ببطاركة القسطنطينية وحكام دمشق لإنزال اصناف العقوبات والبلا. بهم توصلًا الى قطع نظامهم وتفريق شملهم . فلم يستطع اكليمنضوس البقــا، في صیدنایا سوی لیلتین او ثلاثاً وخرج منها هارباً . واستجار ببطریر که في دير المخلص فاقطعه قريتَى حاصبيا ومرج عيون من اعمال قيسارية فيلبس . فكان ينطلق اليهما ويجمع حقوقه ويعود الى دير المخلص. وظل على ذلك سنتين . ولما راى ان رزق منها نزر لا يقوم بأوده الح على البطريرك فولاه بعض قرى من بر عكا وصفد . وقامت بسبب هذه الولاية وما استُرد منها فيما بعد فِتن ومخاصات ومرافعات الى المجمع المقدس شغلت اكثر ايامه . فكان لذلك يوقع اسمه تارة «مطران صفد» وتارات «مطران قيسارية والأراضي المقدسة » . او « مطران الاراضي المقدسة » فقط م ومن بعض توقيعاته كتابة في خزانة المجمع المقدس بتاريخ ١٢/١ آب سنــة ١٧٦١ باسم « مطران عكا والاراضي المقدسة " »

ومن آثاره المحفوظة ايضاً في الخزانة نفسها رسالة الى القس اغناتيوس مدبّر يطالبه فيها بتركة سلفه ناوفيطس نصري في رومة قال فيها بالحرف :

۱۱) شهادة باسیلیوس خلفاف مطران بیروت بتاریخ ۱۹/۸ حزیران سنة
 ۱۷۷۲

<sup>(2)</sup> Mansi vol. 46 col. 454, 455, 471, 518

<sup>(3)</sup> Archivio Prop. Fide. Greci Melchiti 1732 vol. 79 fo 224

#### المجد لله داياً ( محل الحتم )

الحقير في روسا الكهنة اكليمنطس مطران صيدنايا ومعلولا وما يليهما

بعد حلول البركة على محبة ولدنا الروحاني القس اغناتيوس المكرم

خبر محبتك بانه قبل تاريخه ارسلنا ك جملة مكاتيب . منهم لكي تجيب البدلات وبقية الحوايج وتحضر لعندنا . ومنهم لكي تسلم البدلات الى الحوري حنا الاميوني . والى تاريخه ما جاوبتنا . ومن هذا الامر حصل عندنا شك في اقنومك بان موادك تعيش على هواه بلا راس ضد القوانين الناموسية المقدسة . المراد من محبتك حال وصول المكتوب اليك تسلم البدلات والحوايج جميعهم الذين كانوا مع سلفنا الصالح الذكر كير ناوفيطس لولدنا الحوري حنا الاميوني، لاننا الرسلنا وكلناه بهذا الامر لانهم وقف الكرسي والدير . ومن جهتك انت احضر لعندنا حال وصول المكتوب اليك . وبما انك قس المذبح الذي حقارتي صرت عليه مطراناً فلي سلطان من الله عليك . وبهذا السلطان نفسه نامر بالطاعة المقدسة منا حال وصول مكتوبنا هذا تتوجه لعندنا . وما عاد لك دستور من الله ولا منا تستقيم في رومية ولا في غيرها . بل احضر لعندنا لانني في غاية احتياجك . منا تستقيم في رومية ولا في غيرها . بل احضر لعندنا لانني في غاية احتياجك . والد كان بتابي عن الحضور بتلزمنا الى القبض عليك . وها نحن في انتظارك . والد الطاعة

سطر في ٧ ايلول سنة ١٧٣٣

وكتب ايضاً في المعنى نفسه رسالة الى مجمع نشر الايمان في التاديخ المذكور قال فيها :

الكليين النيافة والشرف السادة الكردينالية المحترمين الموكلين على مجمع الكليين النياد الايان حفظهم الله تعالى امين

فالمعروض على نيافتكم هو انه لما تحقق خبر انتقال الصالح الذكر كير ناوفيطس مطران صيدنايه فسيدنا البطريرك كيرلس المحترم مع اخوتنا المطارنة انتخبوا حقارتنا وسامونا مطراناً على الكرسي المذكور ومضينا لكرسينا . ولما عرفوا الاراطقة حركوا اضطهادهم علينا · وفي بركة صلواتكم المقدسة خلصنا من يدهم

ثم نطلب من نيافتكم بانكم ترسلوا لنا القس اغناتيوس الذي كان مع سلفنا المذكور لكي يخدم مذبحه الذي ارتبم عليه لاننا في غاية احتياجه لاجل نفع الرعايا لان روميه ما هي عاوزته . ايضاً نزجو من فضلكم بانكم تامروا القس المذكور انه يسلم البدلات وبقية الحوايج الذين كانوا مع سلفنا كير ناوفيطس المزبور الى الاب الخوري حنا الاميوني لانهم وقف الكرسي والدير لانئا ارسلنا وكلناه في تحصيلهم من القس المذكور

ايضاً نخبر نيافتكم وهو انه اذا اتا لنحوكم احد من الرهبان ماري يوحنا الشوير فلتعلم سيادتكم انهم تحت المنع والرباط من سيدنا البطريرك كبر كبرللس لانهم توجهوا ضد خاطره بالعصاوه ، وان كان بيصير لهم تصريف منكم ربا يصدر من ذلك ضرر عظيم لان الشيطان ما كفاه انه ارما الانقسام بين المرسلين على يرميه بين ابنا الطايفه ايضاً بواسطة المرسلين القسمين الرايات ، لان كل واحد منهم ضد قريبه ، وقصده تنفيذ غرضه ، ومن هذا الانقسام ضعف الايان جدا جداً لان الكرازة بطلت ، وما بقا غير المقاومات ، ومن هذه المقاومات ضعفوا الكاثوليكيين وانحل نشاطهم وبردت حرارتهم واتايدوا الاراطقة ، فلهذا السبب السلنا عرفنا نيافتكم ليلا يغشوكم بكلامهم او في المكاتيب الذي معهم وتصرفوهم وتوقعوا الشك على سيادتكم يكون ذلك معلومكم ، بعد تقبيل برفيرتكم والدعا ، ثم نتضرع الى حنيتكم بانكم تفتكروا في معونتنا وتخليصنا من شدتنا التي نحن واقعين فيها بسبب انتصارنا لايان الكنيسة المقدسة الرومانية

سطر ۷ اياول سنة ۱۷۳۳ عبدكم الحقير اكليمنطس ( محل الحتم ) مطران صيدنايه ومعاولا

وهؤلا، الرهبان الشويريون المشار اليهم في الرسالة هم الذين استقدمهم الى رومة الكردينال بلوكا الاسباني ( Belluga ) بوصاة احد رجاله الكنت عازر عجوري الحلبي . وكان الكردينال المذكور احد من شهد موت المطران ناوفيطس نصري وأعجب بصلاحه وقداسته ، فاحب ان يكون بعض من قومه وديره مقيمين دائماً في رومة ونوسط لدى الاب الاقدس واستعطفه عليهم فوهبهم كنيسة سيدة السفينة (Navicelle) وبقيت في ايديهم منذ سنة كنيسة سيدة السفينة (المعنوسة شركة بين الحلبيين منهم والبلديين واستردت منهم هذه السنة ١٩٣٢ بمال دفع لهم على السواء وكان التناظر وقتئذ شديدًا بين الرهبانيتين الناشئين المخلصية والشويرية واشد استفحالاً منه بين المرسلين الافرنج ولاسيا بين الفرنسيسكان واليسوعيين ولذلك كتب اسقف صيدنايا المخلصي ما كتب

وكان هذا التنافس بين الرهبانيتين يتعدى احياناً الى التخالف والتنازع في بعض الطقوس والعادات كالصيامات ومن امثلت التي ورد للاسقف اكليمنضوس اثر فيها كتابة الى المجمع المقدس بتوقيعه وتوقيع مكاريوس الحلبي مطران دمشق وباسيليوس فينان اسقف قيسارية فيلبس في الشكوى من الرهبان الشويريين لامتناعهم عن قبول التحليل الذي اقره البطريرك كيرلس طاناس والاساقفة المذكورون لكل الشعب وخففوا به عنهم وطأة بعض الصيامات الثقيلة المفروضة في الاصل على الرهبان فقط وهذه نسخة الكتابة المشار اليها منقولة بالتصوير عن سجلات المجمع ننشرها هنا لفائدتها ولمكان توقيع اسقف صيدنايا فيها وختمه

<sup>(</sup>١) تاريخ الرهبانية الحلبية المخطوط ( ص ٢٦ و ٩٥)



وفي سنة ١٧٥٤ استعان البطريرك كيرلس طاناس باكليمنضوس اسقف صيدنايا واثناسيوس دهان مطران بيروت واندراوس فاخوري مطران صور على تسقيف القس موسى بيطار الدمشتي على بعلبك باسم باسيليوس و ذلك يوم خميس الاسرار في ٢٩/١٨ نيسان وآخر مجمع شهده اكليمنضوس مع البطريرك مجمع دير المخلص سنة ١٧٥٩ وقد ذكره جرمانوس آدم مطران عكا نائب البطريرك وقد ذكره جرمانوس آدم مطران عكا نائب البطريرك عربيروت بتاريخ ٢٩ ايار = ١٠ عريران سنة ١٧٧٦ وقال عنه:

حضره الاخ اكليمندس مطران صيدنايا الذي بلغ من العمر ما ينيف عن الثانين سنة وصاد عاجزًا عن التصرفات المختصة بالاسقفية . . .

وارَّخ وفاته القس انطون بولاد فقال في كراسة عندنا بخطه: توفي بدير القمر بشيخوخة صالحة . ودفن في كنيسة مار الياس سنة ١٢٨٤ <sup>٢</sup>

The state of the s

<sup>(</sup>۱) معروض باسيليوس بيطار اسقف بعلبك لمجمع الكرادلة (Scritture Generali 1745 vol. 723 fol 54)

<sup>(</sup>٢) في اللمحة التاريخية في الرهبانية المخلصية للاب قسطنطين الباشا (ص٣٨) ان وفاة اكليمنضوس كانت سنة ١٧٧٤ وهو ولا شك سهو منه

## اساقفة بعلبك وصيدنايا

ليس في الآثار والكتابات التي بين ايدينا ما يستعان به على ضبط السنة التي أسندت فيها رعاية صيدنايا الى اساقفة بعلبك . ولعل ذلك كان بعد وفاة يوسف سفر مطران حمص وقارة سنة ١٨١٠ . وكان الكاثوليك في حمص قليلين . وفي ما جاورها من قارة والنبك ويبرود في اشد حال من الفقر والاعدام • فرأى البطريرك مكاريوس الطويل سنة ١٨١٤ ان تضم هذه الكنائس جميعها مع صيدنايا والمعرة ومعرونة الى كرسى بعلبك . وجعلها في ولاية الاسقف اكليمنضوس المطران . ولما مات في يبرود سنة ١٨٢٧ خلفه عليها اثناسيوس عبيد الى سنة ١٨٣٤ فتنزل عنها . وفي سنة ١٨٤٩ اقام البطريرك مكسيموس مظلوم اسقفاً على حمص وحماة وقارة ويبرود والنبك ومعلولا غريغوريوس عطا . وألحق صيدنايا والمعرة ومعرونة بكرسي دمشق. ومنذ ذلك العهد شغرت كنيسة صيدنايا من الاسقفية عند الروم الكاثوليك

(١١) في الله التاريخية في الرميانية المفاصية للاب قيطنطين الباشا (ص ١٨٨)

ان وفاة اكليمتي كانت عن ١٧٧١ وم ولا شك عيد ان

# اساقفة صيدنايا عند الروم الارثوذكس

#### ابروناوس

1770 \_ 1745

اقامه البطريرك سلفستروس بعد وفاة ناوفيطس نصري في سنة لا يمكن تعيينها اليوم. وذكره في مجمع عقده سنة ١٧٦٥ لتسقيف انثيموس على بغداد . وفي خزانة الدير كتاب ميامر ومقالات الآباء القديسين رقم ٨٥ ورد فيه بالحرف :

« اشترا هذا الكتاب كاتبها الحقير في روسا الكهنة ايروثاوس مطران صيدنايا . . . سنة ١٧١٤ »

وفيها ايضاً قنداق رقم ١٥٠ 'طبع سنة ١٧٤٥ في دير القديس سابا في مدينة ياشي من رومانية وعليه وقفية على دير السيدة بخط ايروثاوس مطران صيدنايا بتاريخ ١٤ تشرين الثاني سنة ١٧٥١ (ح.ش) وآخر تاريخ له في الدير في كتاب برلام ويواصف وقف مريم ابنة الياس الخاش « في زمن البطريرك سلفستروس والمطران ايروثيوس في تشرين الاول سنة ١٧٦٣ » ولا تعرف سنة وفاته

<sup>(1)</sup> Mansi XXXVIII, 849-850

#### برنايا

#### 14.4 1774

كان اسقف صيدنايا ووكيل البطرير كية بدمشق كما يؤخذ من الكتابة التي وجدناها سنة ١٩٠٠ منقوشة فوق مدفن الرهبان في التربة ظاهر دمشق وهي هذه:

« قد اهتم بهذا المدفن من احسان المسيحيين وجعله وقفاً باسم طغمة الرهبان المتوحدين الحقير في روساء الكهنة برنابا مطران صيدنايا وكيل البطريرك الانطاكي » « وذلك في شهر ايلول سنة ١٧٧٩ »

وله في كنيسة الدير كرسي اصطنعه لنفسه سنة ١٧٨١ . وفي تاريخ الشام للخوري بريك ان البطريرك دانيال لما اهتم سنة ١٧٨٠ بترميم الكنيسة المريمية وكنائس كبريانوس ويوستينة ونقولاوس «كان مدبره بذلك في اكثر الاوقات برنابا مطران صيدنايا لانه تعب كثيرًا » (ص ٤٢ من نسخة برلين الخطية)

#### فكفوروس

#### 14.4 - 14.Y

هو اسقف معلولا ورد ذكره في حاشية في آخر كتاب التريودي رقم ٢٣ من كتب الدير هذا نصها :

«كان الفراغ من نساخة هذا الكتاب في اواخر شهر شباط من شهور سنة المدمشقي المدمشقي وذلك بيد الفقير ٠٠٠ ميخايل بن خليل الله ويردي الدمشقي اصلًا الارتودكسي مذهباً ٠٠٠ وقد كتب برسم خزانة الاب النبيل والراءي الجليل الاب السيد المطران كير نيكيفوروس مطران معلولا إدام الله قدسه امين »

<sup>(</sup>١) خزائن الكتب في دمشق وضواحيها ص ١١٣

وما عتم نيكيفوروس ان توفي في السنة نفسها او في سنة ١٨٠٨ كما يستفاد من حاشية اخرى في المخطوط نفسه قيل فيها: «اشترى هذا الكتاب الشماس جبرايل عبد النور من تركة المرحوم صاحبه المطران «نيكيفورس مطران معلولا واوقفه على دير السيدة صيدنايا عن روح والده المرحوم «توما عبد النور ٠٠٠ تحريرًا في شهر نيسان ثمان وثماغاية والف مسيحية ١٨٠٨» والمظنون ان في ايامه ألحق كرسي صيدنايا بكرسي معلولا ولذلك ذكرنا اسمه بين اساقفة صيدنايا

زخربا

140.

لا يدرى متى تولى الاسقفية وهل خلف نيكيفوروس توا أم فصل بينها اسقف آخر، وهو يوناني الجنس لغلبة اليونان وقتئذ على الكرسي الانطاكي، قتل في ١٦ تشرين الاول سنة ١٨٥٠ في معلولا في موقعة الحرافشة، وكان رجال العسكر التركي بعد ان قبضوا على رؤسا، العصاة وتتبعوا آثار المنهزمين عادوا على ادراجهم وتفرقوا في بيوت معلولا ينهبون ويقتلون ويرتكبون انواع المحارم، فهجم فريق منهم على دير مارت تقلا وكان الاسقف زخريا فيه فظن انه اذا فتح لهم الابواب عفو اوشاهدوا شيخوخته وسكينته لا يتناولونه بأذى ويحفظون ذمة سكان الدير، فما كاد الباب ينفرج عنه حتى بادروه باطلاق الرصاص فخر صريعاً بست رصاصات، فسلبوه ثيابه ونقوده وكان حاملًا منها ١٥٠ ريالاً هولاندياً، ومات وله من العمر قريب من سبعين سنة المهر قريب من سبعين سنة العمر قريب من سبعين سنة العمر قريب من سبعين سنة الهمر قريب من سبعين سنة العمر قريب من سبعين سنة العمر قريب من سبعين سنة العمر قريب من سبعين سنة المهر قريب من سبعين سنة العمر قريب من سبعين سنة المهر قريب من سبعين سنة المهر قريب من سبعين سنة العمر قريب من سبعين سنة الهمر قريب من سبعين سبع المياب الميار الميال الميار الميال الميار الميالا الميار الميار

<sup>(1)</sup> Rapport de Basily consul de Russie à Beyrouth à M. de Titoff Ambassadeur de Russie à Constantinople le 15/27 novembre 1850. Cité par P. A. Rabbath. Documents Inédits pour servir à l'histoire du christianisme en Orient. t. II, p. 174

منودبوس صلياً المحادث

اصله من بتغرين في لبنان وهو اول من نقل كرسي الاسقفية الى زحلة بعد مقتل زخريا في معلولا ، توفي في ١٣ آب سنة ١٨٨٨ ح . ش .

جراسیموس بارد ۱۸۸۱ – ۱۸۸۹

من راشيا . درس في روسية . وسُقف في القرعون في ٢٥ اذار سنة ١٨٨٩ ح . ش . وتوفي في ١٣ ايلول سنة ١٨٩٩ ح . ش وهو الذي سعى في التخلص من ربقة اليونان ومهّد السبيل لاستقلال البطرير كية السورية

<sup>(</sup>۱) قبل كتابة هذا الفصل اردت ان اطلع على ما كنت اظن انه محفوظ من تواجم اساقفة صيدنايا في سجلات البطريركية الارثوذكسية بدمشق و والكرسي البطريركي يومئذ شاغرًا . فلم اجد من يعرف منها شيئًا ، وأشير على ان اتوجه الى زحلة حيث مقام اساقفة سلفكية . وهذا اللقب عندهم يتناول صيدنايا ومعلولا وزحلة . فلما مثلت بين يدي الحبر الجليل نيفون سابا اجمل سيادته لقائي واعتذر انه لما قدم زحلة لم يجد سجلًا جامعًا لتاريخ سلفائه على الكوسي ومعلوم ان مثل هذا التفريط والاهمال شامل كل الكنائس السورية بالاجمال واحالني على مؤرخ الاسر الشرقية الاستاذ الصديق عيسى افندي المعلوف . وعنه اخذت هذه الاخبار القليلة الآتية عن متوديوس وجراسيموس وجرمانوس ونيفون على الشكره عليها . وعسى ان يوفق لجمع ما يكون اوفر منها بيانًا واجل شانًا

<sup>(</sup>٢) محلة النعمة . تموز ١٩١٠ ص ٨٤

<sup>·(</sup>٣) مجلة النعمة · تموز ١٩١٠ ص ٨٤

### جرمانوس شعاده ۱۹۰۶ - ۱۹۰۶

ولد في مزرعة العرب في بيروت · تولى الاسقفية سنة ١٩٠٤ وأقيل منها سنة ١٩٢٥ لتخليه عن ابرشيته وايثاره الاقامة في امريكة

# و المحال و المحال عن الله المحال المح

194. - 1970

نشأ في السويدية وانتدب للاسقفية في ٢٣ اذار سنة ١٩٢٥ ح.ش. وفي ٣٠ اذار سنة ١٩٢٩ ح.ش. وافق على انتزاع صيدنايا وسائر قرى القلمون من كرسيه والحاقها بدمشق حسبما ذكر لي سيادته في زيارتي زحلة في ١٨ تشرين الاول سنة ١٩٣٠

البدين بالرادق الدارسني الي غياد الباعداد والدين

A STATE OF THE AMERICAN ASSESSMENT AND ASSESSMENT OF THE ASSESSMEN

## الرهبان والراهبات

اتفقت اكثر الروايات على ان اول من اعتزل في صيدنايا وترهب فيها امرأة من دمشق وكان الدير منذ انشائه دير نساء واختص بهن الى اليوم الحاضر. ولذلك كان يعرف دائماً بدير البنات . ولكنهُ لم يخلُ قط حتى القرن الثامن عشر من الرهبان . وقد اشار فريق من الزوار مرة بعد اخرى الى عدد الفئتين فكانوا ثمانية رهبان واثنتي عشرة راهبة سنة ١٢٦١' وفي سنة ١٣٨٤ ثلاثاً وعشرين راهبة ً ونحوًا من اربع وعشرين في سنة ١٥٩٨ \_ ١٥٩٩ ً٠ وبلغ مجموع الرهبان عشرين والراهبات اربعين سنة ١٦٩٧ . ثم انحط الى اثنى عشر راهباً وقريباً من عشرين راهبة بين سنة ١٧٠٠ و ١٧٢٠° واخذ بعد ذلك في الزيادة حتى استقرت جملة الراهبات احدى وستين في عهد المطران ناوفيطس نصري وهو قدر لم يُدرك من قبل. وفي سنة ١٧٣٥ كنّ نحوًا من اربعـين في رواية بعض السياح الانكليز . ومع انه ذكر ان في الدير دارين واحدة للراهبات واخرى للرهبان لم يشر الى عدد الرهبان · على ان پوكوك زار الدير بعده بقليل وقال ان الرئيسة هي التي تختار الراهبات وعددهن

<sup>(1)</sup> Michelant et Raynaud. Itinéraires à Jérusalem, p. 173

<sup>(2)</sup> Lionardo Frescobaldi. op. cit. p. 168

<sup>(3)</sup> Don Aquilante Rochetta, op. cit. p. 90

<sup>(4)</sup> H. Maundrell op. cit. p. 221

<sup>(5)</sup> Van Egmont and J. Heyman, op. cit. p. 261 (Documents Inédits, t I) ۹۸ سبرة كير ناوفيطس نصرى ص ۹۸ (٦)

<sup>(7)</sup> John Green. A Journey from Aleppo to Damascus, London 1736 p. 52

عشرون واقتصرعلى ذكر كاهنين فقط كانا وكيلين لهن الواحد مقيم في الدير والثاني عند زوجته في البلد . وفي سنة ١٨٢٥ حل ضيفاً في الدير سائح اخر انكليزي ولم يجد فيه سوى خمس وعشرين راهبة وخمسة كهنة . واخر من احصى الراهبات القس الانكليزي بورتر سنة ١٨٥٠ وكن يومئذ اربعين ما خلا الرئيسة وهو عددهن اليوم تقريباً

وفي خزانة مدينة تور في فرنسة مخطوط رقم ٩٢٧ من القرن الثالث عشر فيه اخبار ايقونة صيدنايا نظمت شعرًا. ورد في بعضه ان الرهبان الروم كانوا في جهــة من الكنيسة يتولون الخدمة الدينية . والراهبات في جهة اخرى ولهن رئاسة الدير . لأن اول من تنسك واحضر الايقونة كانت راهبة منهن ( fol. 229 ) . وقد انكر بعض الزوار مثل هذه المساكنة تحت سقف واحد' حتى لم يجد الاسقف المقيم في الدير بدًّا من التظاهر امامهم بالشدة والسهر على حفظ القانون لتدارك الخلل • وتوسع الهولانديان في شرح هذه الحال والاعتذار لها بايراد بعض الشهادات والامثال القديمة مما هو ادعى الى التعجب والاستغراب . وكانت مثل هذه البدعة والمخالطة القبيحة غير مقتصرة على دير صيدنايا وحـده بل شاملة اكثر الديارات في الشام . ولما اجتمع البطريرك اغناطيوس عطية سنة ١٦٢٨ مع احد عشر اسقفاً من اشياعهِ في بلدة الراس بالقرب من بعلبك لخلع كيرلس الدباس منازعه على البطرير كية نظروا في

<sup>(1)</sup> R. Pockocke op. cit. p. 394

<sup>(2)</sup> John Madox op. cit. p. 145

 <sup>(3)</sup> J. L. Porter op. cit. p. 345
 (4) Van Egmont and John Heyman op. cit. p.p. 261-262

حالة الكنيسة الانطاكية وما فشا بين رجالها وبنيها من المفاسد والشرور وعم من البدع والمنكرات ووضعوا لازالتها والنهي عنها عشرين قانوناً . قالوا في الخامس عشر منه:

« كان لهم عادة ردية ان الرجال ينامون في ديارات النسا. والراهبات يختلطن بالرجال. فمن الان لا يجوز فعل ذاك . لان الشيطان له مدخل عظيم في مثل هذا الامر . فمن تعدى ذلك وعمل بخلاف ناموس الله فجاعة السينودس تحرمه »

« الراهبات فالتات على دوسهم والدير فالت ٠٠٠ فحرم المطران على الرجال انهم يدخلوا الى عند الراهبات . والراهبات كخالطوا الرجال ولا الرهبان . وعمر دير اخر تحت الى الرهبان »

وقد تقدم من قول بعض رواد الانكليز انه كان في الدير سنة ١٧٣٥ داران احداها للرهبان فلعلها هي التي اصلحها المطران ناوفيطس او جدد قسماً منها وقد ورد ذكرها قبل مجيئه الى صيدنايا في زمن يصعب تحديده ولكنه على كل حال سابق سنة ١٦٧٤ وهو التاريخ الذي قدم فيه السائح الهولاندي لوبران الى الشرق واشار الى دير صيدنايا وقال: « انه قائم على جبل في اعلاه قلالي الراهبات وفي اسفله قلالي الرهبان " ولا تزال الى اليوم اسما وبعض الرهبان مرقومة على حجادة البنا في الغرف القديمة في زاوية الدائرة البطريركية التي في طبقتها السفلى ونظراً لقرب جوارها من سائر مُحجر الدير بقيت الحال على ما كانت عليه من الاختلاط والخروج عن سنن الرهبانية ولذلك عمت الشكوى من تصرف

<sup>(1)</sup> Corneille Le Brun, voyage au Levant, traduit du Flamand. Delft 1700,p. 100

الفريقين حتى استغاث الخوري بريك احد رؤسائهم من شرهم المتفاقم . ولما ذكر خراب كنيسة الدير سنة ١٧٥٩ واعادة بنائها سنة ١٧٦٢ ولما ذكر خراب كنيسة الدير سنة ١٧٥٩ واعادة بنائها سنة ١٧٦٦ توسل الى العذراء «كما انها دبرت عمار كنيستها تدبر نظام ديرها ورهبانها وراهباتها الغير المنظومين ولا مروضين » (تاريخ الشام ص ٢٩) . وحينما استدعاه البطريرك دانيال سنة ١٧٦٨ واقامه رئيساً ووكيلاً على الدير قال : « فانطلقت اليه وخدمته سنة كاملة ثم تنزات عن الخدمة لاسباب ما ولكثرة الاتعاب وعدم النظام » (ص ٣٥) . وقبله شكا ايضاً البطريرك اثناسيوس الدباس في منشوره سنة ١٧٢٤ للمطران ناوفيطس نصري وانعدام حقيقة الرهبانية فيه »

ولا شك ان مثل هذه الفوضى في الحياة النسكية كانت من اكبر دواعي انتقاض الرهبانية والغائها من الدير وقد اختلف في تعيين زمن هذا الالغاء وفذهب البعض الى انه كان في عهد البطريرك كيرلس الزعيم او بعده بقليل واستندوا في ترجيح هذا الرأي على الكتاب الآتي الذي كتبه البطريرك المذكور لرئيسة الدير حنة سنة ١٧٠٣ وكان قد وكى دئاسة الدير او «معلميته» كاكانوا يقولون وقتئذ الخوري موسى وهو دون ريب ابن حنا اللحام الدمشقي وفام يرض به سائر الرهبان وثار ثائرهم واشتد غضب البطريرك وخاطب الرئيسة حنة بهذا الحطاب وننقله هنا برمته لفائدته التاريخية وطرافته وحلاوة بعض عباراته والفاظه العامية قال :

<sup>(</sup>۱) اخذت نسخة هذا الخطاب عن الاستاذ عيسى افندي المعلوف نقلًا عن خزانة البطريرك غريغوريوس حداد

« المجد لله دايًا »
كيرللس برحمة الله تعالى البطريرك الانطاكي وساير المشرق
بعد حلول البركة عملى صحة الريسة حنة بارك الرب الاله عليها
باتم البركات الساوية امين

وبعده نخبرك باننا كنا سابقاً كتبت لكم مكتوب وامرنا فيه بان يكون الخوري موسى يُدويِش مكان الحاج يوسف بالدير ويامر وينهي في اشغال الدير كها ينبغي. ولا احدًا من الرهبان والراهبات يطلع من خلاف فما جانا منك جواب كيف تم . واكن بلغنا من عند راهب ديركم بان وقع بين الرهبان سجس وخناق . وقالوا ما من ورِّقف الحوري موسى معلم بالدير ولو حكم علينا باشه . بدي اقشع بسَّ. من هو هذا الذي عامل هالعمل . وقاصد تبطيل كلامنا . ويعمــل بغرضه تنفيذ كلامه . انا كلامي ومكاتبي في كل مكان سالك . وعند كل احداً نافذ . وعند راهبين ثلاثة ما ينفد . ولكن والله العظيم ان ما رجع الذي عامل هالعمل عن غيه وما هو فيه . وظل راكب غلطه . برسل نجيبُه . وباخذ قبعه . ونجلق شعره وبسلُّمه للحاكم . وبأدِّب فيه كل الارض . فالمراد يكفا . استحوا . خافوا الله . جرُّ صَبُوا عرضكم وديوكم . وصرتم مُثَّلِي في الدنيا . فالمراد يكون الخوري موسى معلم بالدير . ولا احداً يتعارضه بكلمة الرب العزيز سلطانها . ولازم توسلي تعرفيني عن كل من هو متعارض هالخوري بغير حق . تعلمي ذلك . وبوصول المكتوب اليك ترسلي لنا حمل بغل فردي خل طيب . وفردي نبيذ . من كل بد وسبب . لانئا بعازته نهار غدا والبركة عليك ثانياً وثالثاً

سطر في سنة ١١١٥ يوم الخميس رابع صوم كيرللس البطريرك الانطاكي

لا جرم ان من يطالع هذه الرسالة يغلب على ظنه ان البطريرك كيرلس لما رأى الرهبان مصرين على غيهم وعصيانهم استشاط غيظاً وامر بتبديد شملهم واخراجهم من الدير ولكن يكفي لتنحية هذا الظن التنبيه الى ما مر قبلًا في ترجمة المطران ناوفيطس الذي تولى اسقفية صيدنايا بعد البطريرك انه عمر او اصلح دير الرهبان وهو ما ينني طبعاً سبق الغا. رهبانيتهم . وتقدم ايضاً من كلام الخوري بريك شكواه من الرهبان سنة ١٧٦٢ . ولدينا في ما خلا ذلك شهادة مادوكس الانكليزي انه كان في الدير سنة ١٨٢٥ خسة رهبان . وهذه الادلة كلها ترجح ان انقطاع الرهبانية من الدير لم يكن الا بعد وفاة البطريرك كيرلس الزعيم بمدة طويلة لا يمكن تحديدها

وقد اشار بعض الزوار الى جملة ما كان يشغل الرهبان من الخدم الدينية والسعي في مصالح الدير ولكنهم لم يتعرضوا لتفصيل شي، منها ولاشك ان اول ما كانوا يجرصون عليه اشد الحرص التنقل في البلاد لجمع الصدقات للدير لما كان يعود عليهم من الفائدة واللذة ، وقد نقل الهولاندي لوبران حكاية وقعت لاحدهم في هذا السبيل لا بأس من ايرادها هنا لما فيها من بعض البيان والشرح ، قال بتاريخ ١٦٧٠

«سئم فتى من الرهبان من عزلة الدير وتاقت نفسه للتجول في سورية بججة التسول للراهبات البائسات وهو ما كان البطريرك «الانطاكي يرخص به مرة بعد اخرى في كل ابرشيته وليكن «الراهب كان يجهل ان دير صيدنايا كان مقتصرًا على البطريركية «الانطاكية حيث موقعه من عمل دمشق فتابع الطواف والاستعطا «الى قريب من بيت المقدس واحتاط لذلك بتزوير الكتب التي «معه من رئيسة صيدنايا وتوصل بها الى جمع مبلغ من المال وافر «بالنسبة لحالة البلاد الفقيرة ، وكانت في نيته المصير الى طرابلس

« وارتياد مركب فيها يجمله الى اروبة او ينطلق به الى جهات « القسطنطينية ولكنه لما بلغ جبل عجلون وفيه عدة قرى ومزارع « نصرانية لقي فيه جابيين من قبل البطريرك الاورشليمي وعتاد « ان يرسلها الى الجبل كل سنة و فاستوقفا الراهب وسألاه لمن « يجمع الصدقات في هذا المكان و فقال لها لدير صيدنايا و فقبضا « عليه حالاً لاخذه ما لا حق له فيه ولا رخصة به وسيراه الى « بطرير كها و فكتب بشأنه الى رئيسة صيدنايا و نزع عنه شارة « الرهبانية لعدم استحقاقه خدمة الدين والتزيي باثوابه »

وقد اتفق اكثر الرواة على ان الرهبان والراهبات كانوا من الطقس الرومي متمسكين بقانون القديس باسيليوس خلا الهولاندي لوبران فانه نسبهم الى قانون القديس انطونيوس واذا صح ان الرهبان كانوا متقيدين باحدى الطرائق النسكية فلا ريب ان الراهبات لم يكن على مذهب من المذاهب الرهبانية المعروفة وكان حبلهن على الغارب لا يعرفن نذراً ولا قيداً سوى الخدمة سبع سنوات كها نبه على ذلك پوكوك قال : فالدير اشبه بمستشفى تسكنه عجائز لا هم لهن الا الشغل ولاسيا تربية دود القز وقد ارتني الرئيسة يديها واشارت الى كثرة الحشونة فيها لشدة الشغل ووصفهن پورتر بالأمية والجهل وان الرئيسة لا تتميز عنهن بفهم ولا بلس و وصف ملابسهن الزرقا كاهي اليوم وكانت هذه ولا بلبس وصف ملابسهن الزرقا كاهي اليوم من الصوف

<sup>(1)</sup> Corneille Le Brun op. cit. p. 100

<sup>(2)</sup> R. Pockocke op. cit. p. 394

<sup>(3)</sup> J. L. Porter op. cit. p. 345

والقطن الاسود وعليها زنار عريض من الجلد كن يتمنطقن به ايضاً في زمن فرسكوبالدي (١٣٨٤) ومن الجله غالباً دعاهن «عذارى مسيحيات من نصارى الزنار الارناد » وكان حجاج الافرنج في الشرق اكثر ما يطلقون هذه التسمية «نصارى الزناد » (Chrétiens في الشرق اكثر ما يطلقون هذه التسمية «نصارى الزناد » (قليلًا على الملكيين . ولعل سبب هذا الاطلاق تميز النصارى بلبس الزناد في الملكيين . ولعل سبب هذا الاطلاق تميز النصارى بلبس الزناد في الحجاج الفرنسيين لما زار بيت لحم سنة ١٥٣٣ ـ ١٥٣٤ قال ان بعض المسيحيين فيها يُدعون نصارى الزنار لانه كان لهم مصلى في الكنيسة ورا ، جبل الزيتون حيث العذرا ، مريم اسقطت زنارها للقديس توما يوم انتقالها أ . وهو تفسير غريب

The state of the s

<sup>(1)</sup> Don Rochetta op. cit. p. 90

<sup>(2)</sup> L. Frescobaldi op. cit, p. 168

<sup>(3)</sup> Nicolas de Hault. Voyage de Hiérusalem, fait l'an mil cinq cents quatre vingt treize. Rouen 1601 p. 36

<sup>(4)</sup> Greffin Affagart, Relation de Terre Sainte. Paris 1902, p. 131

### روئساء الدير

اغفل ادباب الدير تدوين اسماء الذين تولوا رئاسة الرهبان والراهبات في كل عصر حتى في الايام الاخيرة . وقد قلّبنا ما أطلعنا عليه من كتب الدير واوراقه فلم نعثر من اسماء رؤساء الرهبان او معلمي الدير كما كانوا يقولون اخيرًا الا على ثلاثة فقط ووجدنا رابعاً في خزانة مجمع نشر الايمان . وهم :

### الخوري ابرهيم به يوحنا به شكور الدرعطاني

ورد ذكره في المخطوط رقم ٦٩ وهو كتاب « السنكسارات التي الفها الجليل نيكيفورس الاكسانتوبولي في اعياد التريودي المشهورة » جاء باخره ما نصه :

« تم وكمل الكتاب · · · بيد العبد الفقير · · الخوري براهيم ابن المرحوم « يوحنا بن شكور الدرعطاني كاتب يومنذ بمحروسة صيدنايا المأيدة بالحصن العامر « ويعرف بدير البنات وخادم كنيستها · · · وذلك في اواخر تشرين الاول المبارك « سنة سبعة الاف ماية وخمسة وخمسين لآدم عليه السلام · · · » (١٦٤٦م)

وهذا الراهب هو الذي اقامه البطريرك مكاريوس الزعيم اسقفاً على معلولا ويبرود سنة ١٦٤٨

### الخوري موسى حنا اللعام الدمشفي

هو الذي كتب من اجلهِ البطريرك كيرلس الزعيم الكتاب المتقدم للرئيسة حنة . وورد ايضاً ذكره في المخطوط رقم ٥٠ المحفوظ بالدير . وهذا ما قيل فيه :

« وكان النجاز من نسخة هذا الافخولوجيون المبارك نهاد الاحد يوم عيد « دخول السيدة الى الهيكل في واحد وعشرين يوم مضت من شهر تشرين الثاني « سنة سبعة الاف ومايتين واثنا عشر لابونا آدم ( ١٧٠٣ م ) . . . على يد احقر « العباد . . بالاسم خوري موسى لا بالفعل وهو يومنذ راهب وخادم الدير العامر دير « السيدة بصيدنايا دمشقي الاصل ابن حنا ابن اللحام »

ويُستنتج من الكتاب السابق للبطريرك كيرلس الزعيم انه لم يُعيَّن معلماً في الدير الاسنة ١٧٠٣ . وقد وجدنا مع ذلك ما يدل على انه كان منذ سنة ١٧٠٠ في هذه الخدمة وهو قوله في حاشية علقها سنة ١١١٢ للهجرة ( ١٧٠٠ م ) على الكتاب رقم ٤٧ قال فيها :

« وكان معلم في الدير كاتب الاحرف موسى ابن اللحام دمشتي الاصل صاحب « هذه السواعية »

ومن المخطوطات بقلمه كتاب اعمال الرسل رقم ١٠ كتب بآخره

«كان التام من نسخة هذه الرسائل المباركة نهار الاحد يوم ثمانية مضت من

«شهر اذار المبارك سنة سبعة الاف ومايتين وواحد وعشرين لابينا آدم عليه السلام

«(١٧١٣م) وهو بيد احقر العباد ٠٠٠ بالاسم راهب وخودي لا بالفعل ٠ موسى

«ابن حنا اللحام الدمشقي الاصل ٠ وهو راهب وخادم الدير العامر دير السيدة

«بقرية صيدنايا ٠٠٠»

### الخورى الياس

لا يعرف لقبه · كان في ايام ناوفيطس نصري ووقع معه في ١٣/٢ كانون الثاني سنة ١٧٢٣ على رسالة لمجمع نشر الايمان في بيان بعض المسائل الطقسية · وكان توقيعه فيها هكذا « الخودي الياس وكيل دير صيدنايا ووكيل البطرك ايضاً »

### الا المامة من من الخوري ميغابل بربك الما المامة

هو صاحب التاريخ المعروف ، تقدم من كلامه انه تولى الرئاسة والوكالة سنة ١٧٦٨ ثم استقال لنفوره من حالة الدير السيئة ، وفي مدة رئاسته القصيرة نسخ بقلمه كتاب خلاص الخطاة ، رقم ٧٤ ووقفه على الدير وكتب بآخره « سُطر بيد الفقير الخوري ميخايل بريك رئيس الدير المقدس سنة ١٧٦٨ مسيحية »

ومن المخطوطات بقلمه كتاب أعمال الرسل وع ١٠ كتب بآخ

Can the first - of 182 to the time of the first that the

والمن عبد اللماء الدعين الأجاري وعزو المن وخلام المنه السيام في السياء

وهذا الراهب هو الذي اقامة البطريل متكاليون الاثني

لا يمرف لقيمة كالتافي المام المعلم المعلم و وقع من في كاللا كالون الثاني عند المعلال على المبالة للمعمل في الأعان في

ينابنطين للسائل للالتهنية بالتكانية فيم فيما حكذك الجدي

الياس و كيل دير صيدنايا وو كيل البطرالة اليطأة ؟ اغدى . يدنال

# رئيسات الدير

اذا صح ان صاحب البيت ادرى بالذي فيه فلا شك ان هذا المثل لا يصح في دير صيدنايا. فليس دير اقل دراية بماضيه واكثر إغضا عن حاضره ، واشد زهدا في تاريخه واخبار سلفه من اهله امس واليوم ، فلا سجلات هنالك ولا اوراق ، ولا من يذكر للغابرين خبرا او يصون لهم اثراً ، ولذلك لم اجد من اسما رئيسات الدير بعد اطالة البحث والتنقيب والاستخبار الاطائفة يسيرة تلقطتها من حواشي بعض المخطوطات و نسخ جانب من اوقاف الدير القديمة وهي هذه

### مارينا محمد العدد

### الله وروائليا في ليام ، منه

اتفقت اكثر الاخبار على ان اول من تولى الدير واضاف الحجاج وشهد حضور الايقونة الراهبة مارينا سنة ١٢١٢ للاسكندر اي ٩٠٠ للميلاد . وهذا كل ما يعرف عنها

# مرنا بنت نصار الزعب

e Il al all elas ( 100) of 1 7

ورد ذكرها في تضاعيف كتاب عجائب القديسين رقم ٧٧ من مكتبة الدير في حاشية كُتب فيها :

« رم هذا الكتاب وحبكه وجلده ورد شعثه . . خوري يحنا ابن جرجس

«يعرف بابن الطبلة . . . بتاريخ نهار الاثنين اول شهر آب سنة سبع آلاف وستين «للعالم . . . ( ١٠٥١ م ) وكانت المهتمة في رمِّمه وتجليده الريسة مرتا بنت نصار « الزعبية . . . »

-

#### قبل ۱۰۹۲

في خزانة الدير كتاب بستان الرهبان رقم ٧٠ عليه حاشية عُلقت بتاريخ شهر ايار سنة ٧١٠٠ لآدم (١٥٩٢م) قيل فيها : « وكان يومئذ ريسة على الدير المذكور اعلاه صوفيا تلميذة الريسة المرحومة « حنة نيح الله نفسها مع الابا. القديسين »

### صوفيا بنت سعادة

من قرية بجزينا من معاملة حصن الاكراد

#### 1011 \_ 1017

كذا ورد نسبها في بعض نسخ وقفيات الدير . وهذه تواريخ الوقفيات التي كانت باسمها ام في زمانها

من سني آدم ۲۰۱۷ و ۷۱۰۷ (٤/١٥٩٩ م) ۱۱۰۳ و ۷۱۰۷ (۱۹۹۵ و ۱۹۹۲) ۷۱۰۷ (۱۹۹۹ م)

من سني الهجرة ٩٩٨ (١٥٨٩م) ١٠٠٠ (١٩٩١م) ١٠٠٢ (١٥٩٣م)

وكلها ما عدا واحدة (سنة ١٥٨٩) كانت عــلى عهد اتاناس اسقف صيدنايا

# مرماً بنت معود به معادة من قرية البلاط

في مكتبة الدير تيبيكون سرياني عربي 'خطّ سنة ١٩٦١ لآدم (١٤٥٣ م) جا. في آخره :

« اشترى هذا الكتاب المبارك المسما تيبيكن الحقير في روسا الكهنة سياون «خادم كرسي دير ستنا السيدة بمحروسة صيدنايا والحجة مرتا ربسة دير ستنا « السيدة . . . »

وهذه تواريخ الوقفيات القديمة التي ذكرت فيها في زمان اسقفَي صيدنايا اتاناس وسياون

من سني آدم ۷۱۰۷ ( ۱۶۰۰ م ) ۷۱۱۰ و ۷۱۱۱ و ۲۱۲۷ ( ۱۶۰۲ و۱۹۰۳ و ۱۹۰۶ م ) ۷۱۱۷ ( ۱۶۰۸ م ) ۷۱۲۲ ( ۱۶۱۶ م )

من سني الهجرة ۱۰۱۱ (۱۲۰۲م) ۱۰۱۷ (۱۳۰۸م) ۱۰۳۰ (۱۲۲۰م) ۱۰۳۸ (۱۲۲۸م) ۱۰۶۱ (۱۳۲۱م)

> مرم ۱۹٤۰ و ۱۹٤۱

ذكرت في وقفيات الدير بتاريخ سنتي ١٠٥٠ للهجرة ( ١٦٤٠ م ) و ١٤٤٧ لآدم ( ١٦٤١ م )

<sup>(</sup>١) قد جرت العادة باطلاق لقب الحائِّجـة او « الحجة » في الاصطلاح العامي على كل راهبة في صيدنايا ، باعتبار زيارة الدير او الاقامـة فيه حجًّا اليه كقولهم حج السدة

بربارة الحلب

من مخطوطات الدير قنداق رقم ٣٩ في آخره وقفية جا. فيها:

« هذا القنداق المبارك اوقفه نيوفيطس الحلبي على دير ستنا السيدة صيدنايا
« على كنيسة مار ديتريوس وذلك عن روحه وروح والديه وروح بنت عمه الريسة
« بربارة المتنيحة . . . وذلك بتاريخ سنة سبع آلاف ماية وخمسة وڠانون للهجرة »

( كذا بدلاً من لادم) ( ١٦٧٧ م)

كارينا

۱۷۸۱ و۱۷۸

كانت في زمن كير لاونديوس اسقف صيدنايا وورد اسمها في وقفيات الدير سنة ١٠٨٩ و١٠٩١ للهجرة (١٦٧٨ و١٦٨٠ م)

المرام ( مرام ) الربني الحليد البد الفندلف و ما المرام المرام ( مرام )

جا نسبها مرة ابنة القندلفت ومرة بنت الاقلوم Econome في وقفيتين من مخطوطات الدير . الاولى عـلى افخولوجيون رقم ١٨٤ كتب بآخره :

« كان النجاز من هذا الكتاب المبارك في اواخر ايلول سنة سبعة آلاف ماية « واثنين. وتسعين لاَدَم ( ١٦٨٣ م ) وذلك بيد العبدة الاثيمة ايريني الراهبة بنت « الاقلوم وهي اوقفته للسيدة عن روحها وروح والديها »

ال وبعد ذلك ع تعلم المرابط عالم المال عالم عالم الله الله

الحقير في روسا الكهنة المطران ملاتيوس « اوقف هذا الافخولوجيون المبارك الاخة الريسة ايريني الحلبية على دير ستنا

« السيدة العـــامر نجحن صيدنايا . . . وحرر ذلك اواخر شهر حزيران من سنين « سبعة آلاف وماية واثنين وتسعين لآدم ابو البشر » ( ١٦٨٣ م)

والوقفية الثانية على كتاب انجيل رقم ٦ بخط يدها كتبت فيه بآخر بشارة القديس يوحنا :

«حرر بيد العبدة الضعيفة النحيفة المعترفة بذنبها الثائبة الى ربها ايريني الحلبية سنة سبعة الاف مأية تسعة وتسعين لاَدم » (١٦٩١م)

وفي الورقة الاخيرة من الانجيل المذكور

المجد لله داعاً » المجد الله على المام المام

الحقير في روسا الكهثة المطران ملاتيوس

« اوقف هذا الانجيل الطاهر والمصباح المنير الزاهر الابنة المباركة الريسة ايريني « الحلبية الاصل المذهب المسيحي بنة القندلفت . . . حرر ذلك في شهر اواخر « حزيران من شهور سنة سبعة الاف وماية مايتين ( اثنين ) وتسعين لابونا ادم ابو البشر » ( ٧١٩٢ = ٧١٩٢ م )

وفي الدير ايضاً كتاب التريودي رقم ٥٤ جا· في الورقة الاخيرة منه:

« نضر في هذا الكتاب الذي هو الاستشرادي المبادك الولد الحقير ٠٠٠ ابرهيم « باسم اغنسط نجل المرحوم جرجس من شق معلولا ٠٠٠ وذلك نهاد سبت النور « العظيم في رياسة ايريني الحلبية وولاية كير لاونديوس سنة سبعالاف ( وماية ) وثلثة وتسعين » (١٦٨٥ م)

ولم تذكر في اوقاف الدير الا مرة واحدة سنة ١٠٩٣ للهجرة (١٦٨٢م)

### مة بنت دلول الصيرناوية ۱۲۰۰ و۱۲۰۰

هي التي ارسل لها البطريرك كيرلس الزعيم الكتاب الذي تقدم سياقه في الكلام على الرهبان والراهبات . وكان انتخابها للرئاسة في زمانه سنة ١٧٠٠ كما جا، في حاشية بآخر كتاب الارلوجيون رقم ٤٧ هذا نصها :

« وكانت رياسة الريسة حنة بنت دلول الصيدناوية سنة ١١١٢ للهجرة في «شهر ايار على زمان البطرك كيرلس الحلبي ابن ابن البطريرك ماكريوس . وكان «معلم الدير كاتب الاحرف الخوري موسى ابن اللحام دمشقي الاصل صاحب هذه « السواعية »

وفي الدير كتاب المعيّد رقم ٢٩ كتب باخره على الجلد : « وقد عرمه بيده الفانية الولد ميخائيل مراد . وكان المهتم به الريسة حنه اجزل « الله ثوابها سنة ٧٢١٧ لا دم ( ١٧١٠ م) هجرية ١١٢٢ وذلك في صوم الميلاد »

نفلا

ذكرها السمعاني لما زار الدير في السنة المذكورة كما تقدم في الكلام على اللغة السريانية . وحكى ان كل اشغال الدير واملاكه في عهدها كانت في يد بعض وجها، معلولا

١٧٣٣

لها بين نسخ اوقاف الدير وقفية سنة ١١٤٦ للهجرة ( ١٧٣٣ م ) في زمان البطريرك سلفستروس

### مغضالبني

1450

ورد ذكرها في حاشية حديثة كتبت في تضاعيف كتاب « اخبار القديسين الاطهار » رقم ١٣ قيل فيها انها امرت بتجليد هـذا المخطوط بتاريخ ٢٢ نيسان سنة ٧٢٥٣ لآدم و ١٧٤٥ للتجسد

### تغضورة ?

1775

كذا ورد اسمها في تاريخ الشام المخطوط للخوري بريك المحفوظ في برلين . واما في المطبوع فضبط هكذا نمفيذورة (ص ٩٠) ولا يعرف من اخبارها الا ما جا، في التاريخ المذكور انها اطفأت النار حين اشتعلت في طاق الشاغورة لما اراد البطريرك سلفستروس انتزاع ما فيها من الحلى والزينة

### كازينا ميض

1101 - 1175

كانت من دمشق . وهي التي شهدت احراق المخطوطات السريانية التي كانت في مكتبة الدير فلا ذكرت مرتين في وقفية سنة ١٨٤٠ ووقفية ١٨٥١ من نسخ الاوقاف وهي التي استقبلت ابرهيم باشا المصري حين مر بصيدنايا منطلقاً الى يبرود والتمست منه الاذن كما تقدم ببنا، خمس عشرة غرفة في الدير

<sup>(</sup>۱) خزائن الكتب في دمشق وضواحيها ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸

ابركيا ١٨٦٩ ـ ١٨٦٩

من قرية خرَبا · ذكرت في وقفية سنة ١٨٧٨ · قيل لي انها بقيت في الرئاسة نحوًا من ١٤ سنة

> قد غزال ۱۸۸۲ ـ ۱۸۸۲

من دمشق يرجح انها تولت الرئاسة توًّا بعد ابركسيا قريباً من ٥ سنوات

> معدی هدل ۱۸۹۹ \_ ۱۸۸۹

من الزبداني وهي حفيدة الحاجة كاترينا مبيض زرتها في الدير سنة ١٨٩٩ في شهر ايار وقصَّت علي خبر احراق المخطوطات في زمن جدتها المذكورة

مريم بحصدوني

من بحمدون في لبنان بقيت في الرئاسة ثمانية اشهر تقريباً مرجم المرا

من دمشق. وفي ايامها استجلب الماء الى الدير سنة ١٩٢٤ مرم صباغ

1974

من دمشق . كان انتخابها في ٣ ايلول سنة ١٩٢٨ ح.ش

# مخطوطات الدير

اول من اشار اليها من الغربيين پول لو كاس سنة ١٦٩٩ وقع عليها عرَضاً وابتاع منها مخطوطين سريانيين كما تقدم من لفظه ( ص ١٣٨ ) وقد غفل عنهاكل من جاء بعده من المتأخرين ولم يفطن احد منهم الى ان الدير مظنَّة وجودهـا حتى بين المشتغلين منهم بالكتابة والتصنيف نظير پورتر وكليمان 'هوار . واوحد من عرفها واقتبس منها من الشرقيين الشماس بولس الزعيم في منتصف القرن السابع عشر ذكرها مرتين في مجموعه المخطوط بقلمه: « اخبار انطاكية وبطار كتها» المحفوظ عندنا. الأولى ' في كلامه على كتاب التيبيكون الصغير لنيكن قال في التعريف به :

« اعلم يا اخي ان هذا الكتاب الثاني المذكور وجدته في دير ستنا السيدة « بمعمورة صيدنايا قديم جدًا فجبته الى حلب . واحييته . لاني كتبت عليه نسختين « جدد . ولم اجد ولا سمعت ان في بلاد العربية له نسخة ثانية . ولكني وجدت « في دير حمطوره من بلاد طرابلس كتابه الثالث الصغير ونسخته ايضاً »

والثانية . بعد ان نقل قول صاحب النجوم الزاهرة في استيلاء الفرنج على انطاكية والمعرة سنة ٤٩١ للهجرة (١٠٩٧ م) علَّق عليه هذه الحاشية:

« اعلم يا اخي اني وجدت في دير صيدنايا المعمور في كتاب قديم فيه هذه الاخبار التي اذكرها الان » وسرد على الاثر صفحتين من تاريخ عربي في الاخبار الصليبية واغفل تسمية مؤلفه

وقد سبق لنا غير مرة التنبيه على جانب من هذه المخطوطات

المحبسة على الدير ، و كلها من المصاحف الدينية ، وهي في الغالب الما من تركة الرهبان المقيمين في صيدنايا، واما من وقف الزواد والحجاج ، في السريانية والعربية واليونانية ، وبينها كل قديم ونفيس ، ولاسيا السريانية في الرقوق وهي معظمها ، ولا شك انه كان في جملتها بعض المجلدات المختصة بالنساطرة واليعاقبة وسائر الفرق النصرانية التي كانت توزعت هياكل الدير كما تقدم الإلماع اليه ، وكان وقتئذ قسم من هذه الكتب الشائعة في الصلاة يُتخذ في اكثر الكنائس على السوا، دون تمييز ولا انتقاد ، على ما في بعض اقوالها ومذاهبها من الخلاف بين فئة واخرى ، ولذلك لما التأم مجمع الملكيين في بلدة الراس سنة ١٦٢٨ ونظروا في البدع المستحدثة ذكروا في السادسة عشرة منها انه :

« كان لهم عادة ردية بغير معرفة وجهلًا · ان يدخلوا كتب الاراطقة الى « الكنيسة ويظنوها كتب الارتدكسيين ويقراوا منها قصص واخبار وميامر وغير « ذلك . فمن الآن لا يجوز فعل ذلك على ما امر به الناموس المقدس . فمن عمل « بخلاف الناموس فجاعة السينودس تحرمه »

ولا يخنى ما ضاع على العلم والتاريخ الشرقي من الفوائد والتعليقات التي كان يمكن اقتباسها من هذه الذخائر القديمة وقد كان لاحراقها عمدًا بيد التعصب والجهل رنّة إكبار وإنكار في نفوس علما المشرقيات حين وقفوا على شرح هذه الفظيعة الشنعا في المقالة التي كنا نشرناها في تموز سنة ١٨٩٩ في مجلة المشرق بعد ان تلقينا من فم شاهد عيانًا اي من فم رئيسة الدير نفسها الحاجة سعدى هلال تفصيل الواقعة وقالت :

« كنت يومئذ فتاة صغيرة عند جدتى في زمان رئاسة الحاجة كاترينا مبيض (١٨٣٤ ـ ١٨٥٠) ووكالة والد الخوري ميخايــل كك والشخاشيري وجبران الميــداني . وكانت المكتبة في ذلك العهد حافلة بالمخطوطات النادرة . ولاسيما السريانية منها . فانها كانت وافرة جدًا حتى خشى الوكلا، من كثرتها ان تكون حجة بيد السريان يتقوُّون بها على اثبات حقوقهم على الدير فاجمع رأيهم على اخراجها واتلافها تخلصاً من شرها . فجمعوها ومعظمها من نفائس الكتب المخطوطة على رق الغزال . وبدأوا يجرقونها تحت القناطر ﴿ وَاشَارَتُ الَّيْ مَكَانَهَا ﴾ ثم كرهوا أن تذهب نارها ضياعاً فجمعوها في فرن الدير لتكون وقودًا له · وخبزوا عليها خبزتين » وظلت النار تشتعل اربعة ايام في تلك المخطوطات خلا ما أحرق منها تحت القناطر لان الخبرة عندهم تبتدئ يوم الخيس ولا تنتهي الايوم

وكان لا يزال في الخزانة سنة ١٨٩٩ مجلدان من المخطوطات الملكية السريانية لم تلتهمها النار احدها فيه فصول طقسية مختلفة بقي محفوظاً الى سنة ١٩٠٦ حين مر بصيدنايا المرحوم الاب لويس شيخو واشار اليه . وقد تطلبناه في زيارتنا الثانية في ٣٠ ايلول سنة ١٩٣٠ فلم نقف له على اثر ، والثاني نسخة ثمينة من كتاب التيبيكون في السريانية والعربية سيأتي وصفها شاهدناها اخيراً وكان فرحنا بسلامتها لا يقل عن عجبنا من بقائها ، وقد نبهنا الوكيل فرحنا بسلامتها لا يقل عن عجبنا من بقائها ، وقد نبهنا الوكيل الى ما لها من القيمة والشأن وانها نادرة المثال ولعلها وحيدة في

<sup>(</sup>١) خزائن الكتب في دمشق وضواحيها ص ١١٧ \_ ١١٨

بابها فعسى بعد هذا التنبيه والتحذير ان يُعتفظ غايــة الاحتفاظ بهذا الاثر الوحيد الباقي'

ولم يقع التفريط في الكتب السريانية وحدها بل شمل سائر المخطوطات على السوا، وهي منذ و جدت في الدير لم تبرح قنصاً لكل صائد، ونها لكل وارد، تتناول منها الايدي ما تختار وتشا، بطريق الاستعارة او الغارة، فذهبت كل نفائسها ولم يسلم منها لهذا الوقت الا حثالة ليس فيها للعلم كبير غنا، ومعظمها من الاسفار الدينية كالاناجيل والرسائل والنبوات والقراءات و كتب الساعات وقليل من الزهديات والمجادلات واخبار القديسين، وغاية ما يستفاد من البحث فيها بعض الحواشي والتعليقات في التراجم والانساب

ومن اقبح مصائب هذه الخزانة ان اجدر الناس بجراستها هم اول من يُحترس منهم عليها. فلا تكاد تنقضي سنة دون ان ينقض احدهم على بعض ذخائرها وفي سنة ١٩٣٠ لم يتحرّج بعض الكهنة بينهم من سرقة انجيل وبيعه لمحل معروف بدمشق من تجار العاديات ولم يُردّ على الدير الا بعد اشنع الفضائح في قصة مشهورة هنالك وقد رأينا صيانة لهذه البقية الباقية ان نشير اليها وننبه على احسن ما فيها مما يترتب على ذكره بعض الفائدة للكتبي والمؤرخ وفي ما

<sup>(</sup>١) ذكرت جريدة الحوادث في طرابلس في عددها رقم ١٥٢٨ رسالة بتاريخ ١٩/٦ نيسان سنة ١٩٣١ بتوقيع ارتدكسيي قرية صيدنايا جا، فيها انه في ١/١٠ تشرين الاول سنة ١٩٣٠ اي بعد زيارتنا الدير ببضعة ايام حضر اليه احد الوكلا. (وذكرت اسمه) « واخذ ما حسن لديه من الاشياء الشمينة من مكتبة الدير »

خلا ما سبق الاستشهاد به منها في تضاعيف هذا الكتاب، ونحن على يقين انه قد فاتنا جانب من القيود التي يمكن ان تؤخذ عن هذه الصحائف التي أعجلنا غاية الاعجال عن اطالة النظر فيها والتنقيب في مطاويها او تصوير بعض خطوطها وتواقيعها لقلة مجاملة وكلاء الدير والجهل الغالب على اربابه عموماً

### رقم ؛ « كتاب قراءات الانجيل على مدار السنة » باخره :

كان الفراغ من هذا الكتاب المبارك في خمسة ايام مضت من شهر حزيران المبارك سنة ستة الاف وتسعاية وخمسة وثانين لابينا آدم عليه السلام . . . وذلك بيد عبد عبيد المسيح الحقير في الكهنة يواكيم باسم قسيس ولابس ثوب التوبة ابن ابراهيم من قرية حناك وهو يومئذ ساكن في دير مار يعقوب المقطع غربي قارا . . . ( ١٤٧٧ م )

### رقم ٥ كتاب الانجيل. كتب بآخره :

كان تمام هذا الانجيل الشريف نهار الاحد المبارك عشرين مظت من شهر حزيران من سنين سنة سبعة الاف وماية سبعة وسبعين لابينا ادم عليه افضل السلام ( ١٦٦٩ م ) وذلك بيد افقر عباد الله تعالى الخوري ملاتيوس ( وفي الهامش بجانبه « وهو فيا بعد صار مطران » ) يكنا بن طلحة بن المرحوم الخوري الياس لابس ثوب الملايكة بالسم لا بالفعل . . .

وهذا الخوري هو الذي نُصيَّر مطران حاصبياً وما يليها وقد نقلنا وقفيتهٔ لهذا الانجيل في الكلام على لاونديوس اسقف صيدنايا (ص١٧٧)

رقم ٧ كتاب الابركسيس (الرسائل) مجلد ضخم كتب في الواخره في مشبك مل صفحة كاملة:

وكان النجاز من هذا المصحف الشريف ٠٠٠ نهاد الخميس ثامن وعشرين من شهر شباط المبارك سنة سبعالاف ادبعة وسبعين لابينا آدم عليه السلام (١٥٦٦ م) الموافق لثالث عشر من شهر شعبان سنة ثلاث وسبعين وتسعاية للهجرة ٠٠٠ وذلك على يد احقر العباد ٠٠٠ اقل بني المعمودية واصغر اولاد الكنيسة المقدسة الارثذ كسية يوحنا ابن فرجلله ابن المرحوم ابراهيم بن جوان النصراني الملكي المذهب من معمودة قادى غفر الله الروثوف له ٠٠٠

### وفي ورقة ثانية هذا المشبك ايضاً :

كتب هذا المصحف الشريف برسم خزانة الارخن الموقر المكرم الاجل. صاحب القدر والمحل . . . الشيخ الرشيد الشماس عزيز نجل المرحوم يوحنا من دمشق المحروسة . استكتب هذا الكتاب المبارك لاولاده الاعزاء وهم الشماس يوحنا وشقيقه الثماس فضل الله حرسهم الله . . .

### وفي صفحة ثالثة:

وثمن طالع هذا الكتاب وعلَّق عليه في الاوراق الاخيرة: الحقير ميخائيل بن سرور الدمشتي اصلًا ومولدًا بتاريخ نهار الاحد نامن عشر شهر اذار المما بلغة اليونانية مارتيس سنة سبعة الاف وماية وسبعة لآدم الموافق اول شهر رمضان سنة ۱۰۰۷ الف وسبعة للهجرة ( ۱۰۹۹ م )

نظر فيه ٠٠٠ اصغر اولاد البيعة الارثوذكسية عبدالله ابن الحاج منصور ابن الحوري سالم نجل المرحوم يوسف بن العكيكة من معمورة قارة

لما كان بتاريخ اول شهر تموز سنة سبع الاف وماية ( ١٥٩٢ م ) ٠٠٠ نظر في هذه البركسيس المبارك ٠٠٠ اقل بني المعمودية باسم خوري عبد الكريم ابن. المرحوم الياس

لما كان بتاريخ نهاد الخميس ثامن وعشرين من شهر ( خرم ) نظر في هذه البركسيس . . . عبد العزيز ابن مخلوف بن خرازاتي

لما كان بتاريخ نهار الجمعة تاسع وعشرين شهر حزيران سنة سبع الاف ماية تسعة وعشرين الموافق سنة الف وثلاثين للهجرة (١٦٢١ م) نظر في هذا البركسيس العبد الحقير . اصغر بني اولاد البيعة الارثوذكسية يوسف بن ميخايل بن موسه ابن الخوري جريس بن عطايا رحم الله والديه

رقم ١٣ مصحف اخبار الرسل القديسين الاطهار ويتلوه كتاب رسايل بولص الرسول القديس · مخروم في اواسطه وآخره · وفي اثنائه ورقة بخط حديث قيل فيها :

المهتمين في رمة هل رسايل المباركة المذكور اسمايهم وهو جبرايـل بسم حج ابن الحوري شلش . . . عساعة ( عساعدة ) الاب الجليل القسيس سمعان نجل الخوري موسى من دير مياس . وكلاهما يوم تاريخه قاطنين كفير الزيت تابع حصبايا . . . ( سنة ١٧٤٥ مسيحية )

وفي ظهر الورقة الاخيرة بقية وقفية «بامر الاسقف كير يوحنا اسقف الكنيسة المقدسة » ( الاسم محكوك) تليها وقفية اخرى بخط ناسخ الكتاب هذا نصها ولا تخفي فائدتها

« هذا ما اوقف وأبد، وسبّل وحرّم وخلّد، الصدر الاجل المكرم المبجل الموقر الموقر المحترم، ذو المناقب الجليلة، والمحاسن الفاخرة الجميلة، معتمد الملوك « والسلاطين، وفخر الشعوب المومنين، ابو الفرج نجل المرحوم الشيخ العلّم ابن « المرحوم الشيخ ابو الكرم، المشهور بجدّه ابو البها، الكاتب من مدينة طرابلس « المحروسة ادام الله ايامه الزاهرة، وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة، واحسن « اليه وافاض نعمه في الدارين عليه، واسكن في خدمة الملكوت الماوي نفسه « وانفس والديه، اوقف هذا الكتاب المبادك على كنيسة الست السيدة بقرية « صيدنايا المعمورة ابتغاء لوجه الله تعالى وطلباً للثواب . . . »

وبذيل هذه الورقة الأخيرة :

<sup>«</sup> رم هذا الكتاب بيده الفانية الخوري يوحنا ابن الخوري كساب احد خدام

### « كنيسة دمشق في سنة ١٠٨١» (للهجرة ١٦٧٣ للميلاد)

رقم ١٤ كتاب العهد القديم . جا، في اخر السفر الثاني من التوراة :

« وكتبه احقر عبيد يسوع المسيح . . . وهو بالاسم مطران حماة المحروسة
المعروف بالمنبجي . والاسم الحقير اتناسي . عفا الله عنه وعمن يقول امين . ابن عبيد
ابن يوسف بن منيع بن سعيد من قرية كفر بهم عمل حماة المحروسة . ولله الشكر .»

### وفي الورقة الاخيرة بخط احدث :

«كان المرمم والمشد هذه التوراة العبد الذليل الى الله تعالى الخوري ملاتيوس 
« بالزي راهب لا بالفعل ٠٠٠ وذلك هو برسم الشهاس الفاخر الكوكب المنسير 
« الزاهر الشهاس عيسى عويسات رحم الله سلفه ويبقي حياته وينجحه في دنياه 
« وآخرته ، وهو من اعيان كهنة الشام ، وحرر ذلك بتاريخ الاعشر ( العشر ) 
« الاول من شهر نيسان سنة سبعة آلاف وماية وواحد وسبعين لابونا آدم » 
( ١٦٦٣ م )

رقم ١٥ كتاب النبوات · بخط قديم · مخروم من آخره · وفي نهاية نبوة يوييل هذا التعليق :

« نظر في هذا الكتاب المبارك . . . العبد الذليل المشهور الحقير ميخايل ابن « سرور الدمشتي مولداً ومصر مسكناً بتاريخ خامس شهر كانون الثاني عشية « يكون صباحها نهار الخميس عيد الانوار سنة ( ٢٠١٣ باحرف قبطية ) لابونا « آدم عليه السلام الموافق اواخر ربيع الاول سنة ١٠٠ للهجرة » ( ١٥٠٤ م )

رقم ١٦ كتاب النبوات. ناقص من آخره. في الجلد على دف خشب هذا التعليق :

نظر في هذه النبوات المباركة العبد الخاطي ٠٠٠ الفقير يوسف ابن الشماس ميخايل ابن عطايا غفر الله له ولوالديه ٠٠٠ وكان ذلك نهار الجمعة رابع عشر شهر اذار المبارك سنة سبع الاف ثمان وعشرين الى ابونا آدم (١٥٢٠ م)

### رقم ۲۲ كتاب التريودي بآخره :

تم وكمل ٠٠٠ بيد اصغر عباد الله واحقرهم عبــد النور سلال ابن يوسف مطران جبل عجلون يوم َ إِذِنْ في القيامة المقدسة ٠٠٠

### وفي ختام الثالوثيات :

كان الفراغ من هذا الكتاب المبارك نهار الثلاثا اول تشرين الاول من شهور سنة سبع الاف وماية ثمانية وتسعين لابونا ادم ( ١٦٨٩ م ) بيد احقر عباد الله البشر مطران عجلون فوتيو ، الاصل ٠٠٠ كي المذهب ( مُلكي ) من قرية انفه ، ابن يوسف السلال خادم القبر المقدس ، يدعا بالاسم عربي عبد النور « تفسير فوتيو )

### رقم ٣٣ رسايل بولس واعمال الرسل . بآخره :

وكتب برسم الاب السيد المطران كير كير فيلبس خادم كرسي مدينة بيروة يومثذ جعله الله مباركاً عليه ونجد فيه طول العمر والبقا مع علو الدرجة والارتقا. سنة سبعة الاف ميه اربعة سبعين لادم في ؛ اول شهر اذار ( ١٦٦٦ م )

رقم ٣٩ كتاب صلاة الاغربنية وترتيب افاشين السحرية وخدمة السراد القداس . بآخره :

وكان النجاز من كتابة هذا القنداق الشريف. . . نهار الاثنين ثالث وعشرين شهر اب المبارك سنة سبعة الاف وماية وسبعة وسبعين لادم عليه السلام (١٦٦٩ م) وذلك بيد فاعــل المساوي الذميمة . . . . المسام قس عبد العزيز ابن المرحوم دزق الله ابن الي هلال احد خدام كنيسة الكاطوليكية بدمشق الشام سنة الف وغاذين للهجرة غام . . .

رقم ٧٠ كتاب بستان الرهبان . كتب بآخره : كمل هذا الكتاب الذي هو تفسير البراديصوص يوم الاربعا ثالث شهر اشباط المبادك سنة سبع الاف واثنين وثانين لابونا آدم عليه افضل السلام ( ١٥٧١ م ) وذاك على يد العبد الخاطي ٠٠٠ موسى باسم شماس بزي راهب . لابس ثوب النوبة . شماس القلاية البطريركية ابن المرحوم القس سعاده من قرية مرمنيثا من معاملة حصن الاكراد ٠٠٠ وهو تلميذ السيد البطريرك كير يواكيم الانطاكي ( ابن جمعة ) ادام الرب رياسته ويرحم ضعف التلميذ ٠٠٠ و كتب بمدينة دمشق في القلاية البطريركية عمرها الله تعالى مجسن صاحبها زمان طويل

### المجد لله داعاً

اوقف هذا الكتاب المبارك الذي هو بستان الرهبان وتفسيره فردوس العقلي الاخ القس موسى ابن المرحوم القس سعاده من قرية مرمنيثا على كنيسة ستنا السيدة بحصن محروسة صيدنايا والراهبات المقيات بها . . . وكتب بتاديخ نهار الثلثا من شهر اذار المبارك سنة ٢٠٨٤ ( باحرف قبطية ) = (١٥٧١ م)

( توقيع باليونانية )

رقم ٩٩ مواعظ اثناسيوس بطريرك اورشليم · باخره على الدف عرمه بيده الفانية المسكين الحقير في الكهنة باسم خوري ابرهيم المكنا بابن سموروا احد خدام كنيسة دمشق سنة ٣٢١٣ لاَدم و ١٧٠٥ للمسيح

رقم ١٠٦ كتاب الانجيل . في اواسطه بخط غير خط الكتاب هذه الحاشية :

فليعلم كل واقفاً على هذا الانجيل الطاهر والمصباح المنير الزاهر بانب وقفاً مؤبداً وحبساً مخلدًا على دير القديسة الشريفة المعادلة الرسل القديسين مار تقلا . . . ووجدنا تاريخه يكون خمماية سنة . وكتب في القدس الشريف داخل الحبس بين الرهبان الخبسا وهو من نسخ الشيخ الاجل القس يعقوب ابن القس مقبل الحمصي اصلاً والملكي مذهباً . وكتب هذا التاريخ سنة سبع الاف ومايتين وسبعة لادم ابو البشر ( ١٦٩٩م) وبآخره :

كان الفراغ من نقله يوم الاثنين السابع عشر من تموز سنة الف وخمسايــة وخمسة ٠٠٠ (كذا) للعالم الموافق للعرب سنة اربعة وستاية (١٢٠٧ م) نقله في الحبس والقيد المسا قس لمدينة حمص ابن القس مقبل ابن القس مبارك ٠٠٠

رقم ١٠٧ كتاب التيبيكون · في السريانية والعربية بخط جميل · نسخة نادرة المثال · كتب بآخرها :

نجز بعون الله تعالى وحسن توفيقه الكتاب الشريف التيبيكن المترجم المنقول من الرومي الى العربي والسرياني غفر الرب لمن ترجمه وكتبه وقابله واعتنا به وتعب فيه امين . وكان النجاز من كتابته نهار الاربعا ثامن عشر خلت من شهر تموز المبارك سنة ست الاف وتسعاية احدوستين لابينا آدم عليه السلام (١٤٥٣م) وذلك على يد العبد الخاطي المسكين ابراهيم باسم قس الساكن يومئذ مدينة صافيتا وهو يسأل لكلمن قرا في هذا التيبيكن المبارك ان وجد فيه غلطاً واصلحه يصلح الرب الاله احواله . . .

وهو برسم الحوري يعقوب بن سليمان الشماس بن ُحريز خادم كنيسة القديسة بربارة بمدينة بعلبك ٠٠٠

### وعلى الهامش الدائر:

اشترى هذا الكتاب المبارك المسما تبيكن الحقير في روسا الكهنة سياون خادم كرسي دير ستنا السيدة بمحروسة صيدنايا والحجة مرتا ريسة دير ستنا السيدة من الولد اللياس ابن الحاج جرجس من قرية معلولا بشمن وقدره بقبرصي معاملة وهو من مال الدير للدير . . .

رقم ٢١٧ كتاب الانجيل بخط بديع وورق فاخر · مجلد تجليداً متقناً وعليه صليب مرصع بحجارة ملونة · كتب باخره :

وكان الفراغ من كتبة هذا الانجيل المقدس خامس شهر تشرين الاول يوم الثلثا سنة ستة الاف وتسعاية احد وسبعين من سنين العالم ( ١٤٦٢ م ) وكاتبه العبد الخاطي ٠٠٠ ابراهيم باسم قس ابن مالك الساكن يومئذ بقرية السيسنية رقم ٢١٨ كتاب الانجيل باليوناني . بآخره هذه الحاشية العربية :

. . . اوقفه القس موسى تلميذ الاب البطريوك كير يواكيم الانطاكي ( ابن ضو ) بمحروسة دمشق الشام واهتم بتفضيضه القس سليان ابن المرحوم موسى ابن سنسل وذلك بتاريخ سنة سبعة الاف ثمانية وتسمين لكون العالم ( ١٥٩٠ م )



## فهرس ابواب الكتاب

| صفحة |  |                                               |           |          |   |
|------|--|-----------------------------------------------|-----------|----------|---|
| 1    |  |                                               | 2         | المقدمة  | 1 |
| 0    |  | The office of the                             | يا        | صيدنا    | , |
| 11   |  |                                               | ميدنايا   | اسم      | 1 |
| 17   |  |                                               | صيدنايا   | The same |   |
| TE   |  | في صيدنايا                                    | لسريانية  | الغة ا   | 1 |
| -41  |  |                                               | والخمر    |          |   |
| 44   |  | ديار                                          | ائس والا  |          |   |
| 17   |  | الكنائس الخربة المهجورة                       | ,         | OC :     |   |
| - 60 |  |                                               |           | K        |   |
| 40   |  | ٥ الكنائس العامرة                             |           | K        |   |
| 1.1  |  | › كنيسة القديسين بطرس وبولس ·                 | х (       | OK.      |   |
| 0 +  |  | ٥ كنيسة صوفيا او المجامع                      |           | OK.      |   |
| -07  |  | » دير القديسة بربارة الله الله الله           |           | x        |   |
| 07   |  | ه دير القديس يوحنا                            |           | OC.      |   |
| -0 { |  | » دير القديس خريسطوفورس                       |           | X.       |   |
| 00   |  | ه دير القديس جاورجيوس                         |           | g.       |   |
| οY   |  | » دیر مار توما مطال میده                      |           | x        |   |
| 7.   |  | ه دير مار شربين الما الما                     |           | X        |   |
| 77   |  | ه دير السيدة                                  |           | K        |   |
| -Y•  |  | لحجاج ١١١١ ١١١١ ١١١١ الما الما الما الما الما | الدير وا. | زوار     | ; |
| 11   |  | وضفها وبعض اخبارها                            |           |          |   |
| 17   |  | المذابح والطوائف الشرقية                      | «         | α        |   |
| ٩٨   |  | الصور والاواني الصور والاواني                 | æ         | α        |   |
| 4    |  | المصاحف والمخطوطات                            | α         | α        |   |

| مفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------|
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | الدير     | معابد  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | الشاغورة  | مقام   |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | العذراء   | ايقونة |
| قا الانجيلي ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المنسوبة الى القديس لو | ت العذراء | ايقونا |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دنايا                  | ايقونة صي | صفة    |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المروية عن الايقونة    | الاساطير  | بعض    |
| 146 PER 1 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وخلو المقام منها       | الايقونة  | سرقة   |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الايقونة               | ، او رشح  | اكحيل  |
| 107 Della elles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يوحنا خاطر             | ة صيدنايا | اساقفا |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بطرس بطرس              | α         | «      |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اثناسيوس               | «         | «      |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | درو ثاوس               | Œ         | «      |
| المام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرقص الما الما         | «         | Œ      |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يوحثا بن صالح          | «         | Œ      |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میخایل بن زویطة        | *         | Œ      |
| 101 2 2 4 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سياون                  | «         | α      |
| 177 a a college in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | «         | Œ      |
| جاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سياون ابن الحوري ش     | «         | Œ      |
| ١٩٧ د د ماد توما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بخوميوس الصاقسي        | «         | Œ      |
| 177 a de de de de de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يواصف الطرابلسي        | «         | «      |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چراسيموس               | Œ         | Œ.     |
| لوز والما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | «         | α      |
| 1YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يواصف ابن خلف          | «         | α      |
| IVY a de la cita de la | جراسيموس الدمشقي       | Œ         | «      |
| امر > المود والأواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ناوفيطس نصري           | «         | «      |
| TYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اكليمنضوس الحلبي       | Œ         | α.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |           |        |

| تمغم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| THE LANGE TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART | صيدنايا                  | بعلبك و   | اساقفة     |
| ايروثاوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ند الروم الاثوذكس        | صيدنايا ء | اساقفة     |
| بر نابا ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | « « «                    | « «       | «          |
| نیکیفوروس ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | « « «                    |           | Œ          |
| زخريا المدالة المدالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | « « «                    | « «       | Œ          |
| متوديوس صليبا ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | « « «                    | ( (C      | Œ          |
| جراسيموس يارد ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | « « «                    | ×         | «          |
| جرمانوس شعادة ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | « « «                    | « «       | «          |
| نيفون سابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | « « «                    | α         | «          |
| TYA COMPANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                        | والراهبا  | الرهبان    |
| ني ۲۴۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الخوري ابرهيم الدرعطا    | الدير     | روساء      |
| 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخوري موسى اللحام       | α         | «          |
| 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخوري الياس             | α         | α          |
| TEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخوري ميخايل بريك       | ď         | Œ          |
| 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مارينا                   | الدير     | وثيسات     |
| 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرتا بنت نصار الزعبي     |           | α          |
| 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنة                      | «         | α          |
| 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صوفيا بنت سعادة          | «         | α          |
| سعاده ۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مرتا بنت مسعود بن .      | «         |            |
| 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مويم                     | Œ         | α          |
| YOY ALLEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بربارة الحلبية           | «         | α.         |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کا ترینا                 | «         | Œ.         |
| دلفت ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ايريني الحلبية ابئة القد | «         | Œ          |
| Yot College                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حنة بنت داول             | Œ         | <b>c</b> . |
| Yot and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تقار                     | α         | «          |
| 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مويم                     | ď         | «          |

| axio  |  |  |                |         |           |
|-------|--|--|----------------|---------|-----------|
| T00   |  |  | مغضاليني       | ت الدير | ر ئىسان   |
| T00   |  |  | غفيذورة كالمعا | «       | «         |
| T00   |  |  | كاترينا مبيض   | «       | α         |
| 707   |  |  | ابر کسیا       | α       | ( ) - 1 - |
| 101   |  |  | تقلا غزال      | α       | ( )       |
| 707   |  |  | سعدى هلال      | «       | α         |
| 707   |  |  | مريم بحمدوني   | ď       | α         |
| 707   |  |  | مريم السمر     | α       | «         |
| . 707 |  |  | مريم صباغ      | α       | «         |

محروساء الدير الخري ايمع البرساني

الم ع الحرب اللي

القرري مينايل بريك ساله ده ك

المرابع المراب

الم المنطقي المنطقي الماء علي الله و و الا

. . .

### فهرس اسما الاعلام العربية

| المعتمدة الم | مفحة                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ابن الاحمر ( دروث اوس ) البطريوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U. 15 U. 61                              |
| الانطاكي ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| الادفونش ملك اسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابرهيم ابو الآباء ٩٠٠٦                   |
| ادوكسية (الملكة) ١٢٩ ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابرهيم (الخوري)                          |
| الاراضي المقدسة ٢٢٦،٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابرهيم (القس) من صافيتا ٢٦٧              |
| اربانس الثامن ( البابا ) ١٨٥ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابرهيم باشا الدالاتي ٧٠                  |
| الاراميون الله عالما الاراميون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابرهيم باشا المصري ٢٥٥،٩٠                |
| ارتامون ( البار )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابرهيم (القس) ابن مالك في السيسنية ٢٦٧   |
| الارجنتين المال المال ١٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابرهيم ابن جرجس (الاناغنسط) من شق        |
| الاردن ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ror ( ) alek                             |
| الارمن المستحدد المستحدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابركسيا رئيسة الديو ٢٥٦                  |
| ارميا (بطرك اسطنبول) ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آبل السوق                                |
| ارنولد دي لوبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابوسطولي (موسى)                          |
| ارنولدس ( المعلم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابو الفضائل ( العَلَم ابن اخت المكين     |
| اروبة ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 (June 1)                               |
| اسبانسكي ( پورفير ) الاسقف ۴۳_٥٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابو هلال ( القس ) عبد العزيز بن رزق الله |
| 14161.7 (47-40 (1) 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 770                                      |
| اسبانسکي (تيودور ) ۲۸، ۵۹، ۸۸، ۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اتاناس هو اثناسيوس اسقف صيدنايا          |
| اسبانية المام على المانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاتراك الاتراك المناسبة                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اثناسيوس اسقف صيدنايا ٢٦، ٢٨، ٢١         |
| اسحق بن ابرهیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TO1 (70. 6175 6177 6105 6107             |
| اسيحق ( القس ) المحق ( القس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اثناسيوس (بطريرك اورشليم) ١٤٢ ٢٦٦ ٢٦٦    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اثناسيوس ( بن عيش ) اسقف حمص ٧٧          |
| اسطفانس الروسي من نوفغورود ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جبل اثوس ۲۰۷                             |
| اسطنبول ۲۱۲٬۲۱۰_۱۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الاحباش الاحباش                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |

صفعمة الياس ( الخوري ) بصيدنايا ١٩٠٠ ٢٠٠٠ السمعيل الملك الصالح الايوبي ١٩٩ الياس ابن الحاج جرجس من معلولا ٢٦٧ اصطفان (الخوري) رئيس دير المخلص آمد ٢٢٠\_١٩٩\_١٩٩ ٢٢٠\_٢١٨ TTY امر کة امیونی ( الخوری یوحنا ) ۲۲۸۲۲۲۷۲۱۲ انثيموس اسقف بغداد اندراوس ( الخورى ) ۲۲۰ (۲۱۰ انسطاسيوس (القديس) انطاکة ۱۲۰۲ (۲۰۱۱) در ۱۲۱ در ۱۲۰۲ در ۱۲۰۲ TOY (TIE (TIT (T1. انطون (البادري) من رهبان القدس في دمشق انطوني (الكردينال) ١٧١ انطونيوس الروسي رئيس اساقفة نوفغورود انطونيوس ( القديس ) ٢٤٤ الله (قربة) اورشلم ۱۱، ۱۲، ۲۱ مر ۱۸، ۲۷، ۱۸، CIPY (179 (174 (1.9 (1.461.4 777 (T. T 61 EX (1 ET (1 FF ايرميا (الذي) ٢٨ ايروثاوس اسقف صيدنايا ٢٣٣ ايروثموس (البطويرك) 💮 📭 ايريني الحلبية ابنة القندلفت او الاقلوم رئسة الدير 7076707 اللسان امير قلعة دمشق

اسكندر (اندراوس) الكاهن الماروني الكسيوس (الاخ) TTT (TT) (T- E الاسكندرية ١٠١١، ٢٠١ ٢٠٢ 145 اصلان ( القس ) السرياني ٢٢٠ الاعشى (ميمون) اغاتنج دي برتاني (الاب) ١٣٧ اغناتيوس ( ابن الخوري سلمان ) اسقف 7 - 7 اغناتموس الميروتي (الراهب) ثم مطران صور وصيدا ٢٠٦، ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ اغناتيوس الروسي من سمولنسك ١٣١ اغثاتيوس القس هو اغناتيوس مدبر افتيميوس ( البطريوك ) القبرصي ٩٥ افتيميوس الصاقسي ( البطريوك) المعروف بالصوّر وبالرومي ١٦٦، ١٦٧، ١٧٠ INTELYT (1EX (1.7 (1.0 (41 (4) P) = 1)) ( Tee ( 119 اكليمنضوس الحادي عشر ( اليابا ) ١٧٨ 14-141 (144 اكليمنضوس الثاني عشر (اليابا) ٢٢٢ اكليمنضوس (الحلبي) اسقف صيدنايا اكمونت ( قان ) وهمان ۲۲، ۲۲ ، ۱۹

744 6144 CYY 645

izio izio بترس ( الاب ) البولندي ١٣٦ ١٨٠ 1161. بتغرين في لينان 177 بحدل الكلي 141 بجزينا (قرية من معاملة حصن الاكراد) بحمدون ( قرية في لىثان ) 10. 101 بحمدوني (مريم) رئيسة الديو 107 بخوميوس الصاقسي اسقف صيدنايا ١٦٧ 17 1986177 بربارة ( الحلسة ) رئيسة الديو ٢٥٢ بربارينو (فرانسسكو) الكردينال ١٧١ برثانيوس ( مطران آمد ) برتراندون دي لابروكمار ۸۸، ۱۳۲ 111 برتون ( ایزایل ) 147 البرزالي 159 برقوق (السلطان) YI بر کارد دی ستراسبورج 145 بركوبيوس المؤرخ بر این TOO (TTE (TO برمون (غاربال) برنابا مطران صدنايا برون ( السائح الانكليزي ) 191 بريك ( الخوري ميخايل ) ٥٥٥ ٩٣\_٥٥، 7 . 7 CTET STEI STEE SIVISI T . T

ابزيزا (قرية في الكورة)

اللما مملوك ضغتكين اینکولی (فرانسیسکو) کاتم اسرار مجمع نشر الاعان

《 山 》

الباب الصغير بدمشق بابل بادية الساوة بادية كلب بارسکی ( السائح الروسی ) ۱۹ (۲۲) (97 (94 (0) (00 (04 (0) (19 بارونيوس ( المؤرخ ) م ماریس ۳۲ د۲۱ د۱۱ و ۱۲۱ د۲۱ و ۲۳ س (1. Ye) . 1 (4 1 (A . CYYCY E C 74 CT 7 6157612 611746120 617761.Y 17061096108610. باريس (متي ) المؤرخ ٢١٠ ١٠٥ ١٠٥ باسیلی (قنصل روسیة) فی بیروت ۲۳۰ باسيليوس ( القديس ) ۲٤٤ (٢٣٠

الباشا ( الخوري قسطنطين ) ۲۳، ۱۰۷ 741 (174 (104 (111

باطيستا (جوان) الراهب الكبوشي في آمد بانماس باياس

يترا (الكردينال) رئيس مجمع نشر الاعان 774

| وعارم الغربية                         | مرس اسماء ا                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعك صفحة                              | منحذ                                                                                                            |
| بولاد ( القس انطون ) ۲۳۱              | بسون (الاب) اليسوعي ٢٢،٧٩                                                                                       |
| يولار (قنصل فرنسة في صيدا) ١٨٦،١٨٤    | بشارة (القسيس) بصيدنايا                                                                                         |
| يو لخارية ١٢٩ ١٦٨                     | بشارة ( مطروفانس ) مطران حلب ۷۷                                                                                 |
| يولس الخامس (البابا) ١٦٨              | بشمزين ( قرية في الكورة )                                                                                       |
|                                       | بشنِّين (قرية في بلد الزاوية ) ١٦٣                                                                              |
|                                       | بطال باشا (محمد) حاكم دمشق ٥٦                                                                                   |
| بيبرس (البندقداري) الملك الظاهر ١٠٠٠  |                                                                                                                 |
| 123 11/2 110                          | ابن بطوطة ١٥٠ ١١٩٩                                                                                              |
| بات لحم الاد ١٤٥١ م                   | بطولومايس ١٣٦                                                                                                   |
|                                       | ودو دو ۱۰۱۰ د ۱۹۲۱ و ۱۰ د ۱۹۱۰ د خلیله                                                                          |
| بات المقدس ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۲۲ ۲۲۷ ۲۳۷ ۹۷۲۱   |                                                                                                                 |
| TET (117 (110 (111 (1.7               | بغداد عامة                                                                                                      |
| بيروت ۲۰۱ ۲۱، ۲۲ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۰۱ ۲۰۱      |                                                                                                                 |
| 170 67FY (TT)                         |                                                                                                                 |
| البيزنطيون ١٢٧ ١٦٤ ٢٢١                |                                                                                                                 |
| بيطار ( باسيليوس ) اسقف بعلبك ٢٣١     | البلقاء المعالم |
| بيطار (الخوري كيرلس)                  | بلغارية بالغارية                                                                                                |
| بيطار (القس موسى) ٢٣١                 |                                                                                                                 |
| ييك دكتور في السربون في باريس ١٣٨     | البنادقة البنادقة                                                                                               |
| MENTONE THE COMPANY                   | بناديكتوس الثالث عشر (اليابا) ٢١٨                                                                               |
| ( · )                                 | بناديكتوس مطران مرسيلية ١٩                                                                                      |
| تاودورس ( انبا ) ۱۱۱، ۱۱۱۰ ۱۱۲، ۱۱۲۰  |                                                                                                                 |
|                                       | بنيامين ( الاب جرجس )                                                                                           |
|                                       | پوارسون ( نقولا ) الاب اليسوعي ٧٨                                                                               |
| تاودوسيوس الثاني ( ملك الروم ) ١٢٩٤٦٧ |                                                                                                                 |
|                                       | يورتر ( القس الانكليزي ) ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰،                                                                        |
|                                       | TOVETEE (TTT (1TE (1 - TEALALA)                                                                                 |
|                                       | يو كنفام ( السائح الانكلىزي ) ٢٠                                                                                |

TYY صفحة جرجس (الثماس) في دير الملمند 197 جرجس ( القسيس ) بصدنانا 19. جرجي (الوكيل) 99 جرمانس (الكاهن) في دير البلمند ١٩٦ جرمانوس اسقف يبرود IVI جرود ( من قرى دمشق ) 14 الحزيرة mm جلفاف ( باسیلیوس ) مطران بیروت ۲۲۱ ابن جمعة (يواكيم) البطريرك الانطاكي ابن جوان (الخوري يوحنا) ٢٦٢ الحويري (زين الدين) ١٥٠،،١٠٥ جورجيو ( الاب فرنشيسكو ) في رومة جوڤان ( البير دي روشفور ) 6 - 9 جاك دي قيرون ٨٨، ٩١ ، ١٤٥ ، ١٢١ ، ١٤٥ حاتم ( ميخايل بن عبدالله ) ٢١ ، ٨٠

٥٨٥ ٢٨ حاصيا ٢٢٥٤١٧٧ الحاكم بامر الله الحيش 177 حقوق النبي AT ١٩٧ /١٩٦ ابن حجر العسقلاني 159 حداد ( غريغوريوس ) البطريوك الانطاكي

ITY

١٩٧ حرفوش (الخوري ابرهيم)

مفحة تقلا (رئيسة الدير) YOE GAY تلفيتا ( قرية في جبل القلمون بدمشق) التلَّى (الشماس جرجس) OY CTT تور ( مدىئة في فرنسة ) 740 قوما (الاخ) 159 توما (البادري) في دمشق هو توما كمايا توما ( القديس الانجيلي ) تيتار ( الحاج ) ۲۰۰ ،۲۱ ۸۸۱ ۱۰۰۰ 104 6184 61.2

ابن تسمة 10.6169 التينة (قرية في دمشق) 45 60

€ 亡 夢 ثنية العقاب

6.50

الحاحظ جارايل (الحج) 05 جراسيموس اسقف الزبداني وصدنايا الحارث بن كعب جراسيموس الدمشقي اسقف صيدنايا ٢٧)

T.1\_199 (197\_177 (AT جراسيموس (الراهب) في دير الملمند ودير الشوير جراسيموس مطران حلب ٢٠٩،٢٠٨ جرجس ( الراهب ) في ديو الملمند وديو ١٦٠ ١٦٦ ٢٤١ ٢٤١ صفحة 4.9 خدر (القس) الكلداني TTI mh. ابن خلدون خماش ( مریم ) بنت الباس ۲۳۳ الخوري (الخوري اغاسوس) ۱۹ (۱۸ الخوري (غندور) ٢٥٠

### 600

داریا (من قری دمشق) ۱۳ ا داریا (من قری طرابلس) ۱۶۳ داناما او دانافا ۱۰۲ ۱۳۱۵ ۱۰۲ حنة رئيسة الدير (قبل سنة ١٥٠١) ٢٥٠ دانيال ( البطريوك الانطاكي ) ٢١، ٥٥٥ حنة الرئيسة هي حنة بنت دلول ١٤١ ٢٤١ ١٢٥١ ١٢٥١ ١٢٥١ حوًّا (جبرايل) نائب القاصد الرسولي دانيال (النبي) داود ( یوسف ) مطران دمشق ۲۶،۱۳ المجلب المجادة والمحادث داود (النبي) حوران ١٧٦ الداويَّة الدباس ( اثناسيوس ) البطريوك الانطاكي 

مفعدة حريز (الخوري) ابن سلمان الشماس من خبية (القسيس حنا) بعلمك ٢٦٧ الْحُسيني ( السمعيل بن ناهض ) ١٤٩، ١٥٠ خرازاتي عبد العزيز ابن مخلوف حصرون ( لبنان ) ۱۲۱ خراسان حصن الاكراد ٢٥٠، ٢٦٠ خربًا (قرية في لينان) حصن كيفا ابن خرداذبه الحصن هو دير السيدة خريسانتس او خريصندوس ( البطريوك الحكيم (القمص جرجس) ١٠٨ الاورشليمي) ٢١٠/١٤١ 6141 6174 64. EXX CXX CX 6T. + CT. + C199\_1976198\_197 Y - Y > X - Y > 0 Y 7 > 0 Y 7 > 0 Y حلبون محلون ما ١٥ ٢٢ ١ TTE 6777 6147 61.4 64. CAY 212 (101 697 69. 677 610 60 pas 1013 717) 7 . 73 7773 777 الحموى ( بولص ) حنانيا (الكاهن) في دير البلمند ١٩٦ الدالاتي (ابرهيم باشا) ٩٠٠٥٧ حنة (الراهية) من حلب ٢١١

حوارين (حص) ١٥٢١٤

خاطر (بولس) القس ١٥٣ /٢٠١ ٢٠١١ ٢٤١٢ ٢٤١ حاطر خاطر (يوحنا) اسقف صيدنايا ١٥٣،١٥٢ (الدباس (كيراس) البطريرك الانطاكي

izin معنحه دوزي 7513 641 (رىئه) الدرعطاني (الخوري ابرهم) ۱۷۲ (۱۲۱ دوما و دروناوس اسقف صيدناما غ بطريوك دى لاترعوامل (الكردمنال) دیار بکر هی آمد 17. (10× (100 (10) aslbi) دروثاوس ( قنسان ) المرسل الكبوشي ٢١٨ 14 دير البلمند قريباً من طرابلس ٧٧، دروثاوس (القديس) 194-198 6178 6174 الدروز 114 دير النات هو دير السدة بصدناما جيل الدروز هو جيل لينان دير حطورة هو دير مار حاورحموس بجمطورة دلول (حنة بنت) رئيسة الدير دير السيدة بملدة الراس ( بعلمك ) ١٦٦ TOE (TET (TET (TE) (TT دير السدة بصدناما ٢١٠ ١١ ١١٠ ٢٦ (74-1. (0) (0) -01 (10-14 CA) (01(EY (TT (TE\_TT (T. (TT (TT (1. T (1. 1 699 (9. CAT (7) (70 6XY (Y1\_YY (Y0\_Y# (Y) (1) (1) 1.961.4-1.061.467691-49 575 (1X1) (1X0) 177 (170) 1X1) CTOV(TOT (TO) (TEA\_TET(TTO (1116141 140 (1116111 (11. (17V(177 (100 6107 (10 · (1) Y (190 61 XO 61 Y9 61 YE\_1YY 61 Y. 2 5 دير سرجيوس وباخوس دير الشاغورة او الشاهورة هو دير السدة 7.1 (110 TIL 11. (1. Y - 1 ) دير الشرفي لينان 195 CT17 FTT3 57T3 FTT \_ X7T3 73T3 دير الشوير او دير مار يوحث االشوير TTA (TTT\_TTE (TOT (TOO TT. (TTA (TIA (TIT 6190 16761- FCATOTT CTAGT blus د ننة 107 (10 612 دير صلسا بدمشق دير عطيه ( من قرى دمشق ) دهان ( اثناسوس ) مطر ان مروت ۲۳۱ 177 دير الغزال من ارض بعلمك دهان ( ثاوضوسيوس) البطريوك الانطاكي دير الفالمند هو دير البلمند دوروثاوس الاول البطريرك الانطاكي دير الفرنسيسكان بدمشق 110

دير القديس اسطفانس في رومة

719

| لاعارم العربية                             | حهرس اسهاد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ixio                                       | inio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دير 'يو َّني بدمشق ٩٠٠٠٠                   | دير القديسة بربارة بصيدنايا ٥٠٢، ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ديسقورس                                    | 1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ديةريوس (القديس) ٩٦                        | دير القديس سابا في مدينــة ياشي في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            | رومانية المالي حال إلى ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| males (i) interests                        | دير القديس ميخايل في القدس ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | دير القديس يوحنا الصابغ هو دير الشوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Castle Office of the Castle                | دير القمر (لبنان) ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الراس (بعلبك ) ۷۸، ۱۹۲۲ (۱۹۲۲) ۲۰۲۲        | دير كفتون (طرابلس) ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 TOX 6779                                | دير مار تقلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الراسي ( توما )                            | دير مارت تقلا ( معلولا ) ۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| راشياً (البقاع)                            | دير مار توما بصيدنايا ٣٨_٢١، ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الراعي (خليل) ١٠٨                          | 11_09 (0Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رباط ( الاب انطون ) ۲۷۸ ۱۹۲ ۱۹۲۲           | دير مار جاورجيوس حمطورة ١٦٥/٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777777                                     | دير مار جاورجيوس بصيدنايا ٢٢، ٣٩_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ربيعة (قبيلة)                              | 13) 73) 00) Your Marie M |
| رزق ( كيرلس ) اسقف قيصرية فلسطين           | دير مار جرجس الحميرا ٢٠٩ ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| With the transport of the                  | دير ماد خريسطوفورس بصيدنايا ١٢ ۽ ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رهبان القدس هم الفرنسيسكان                 | 1006107 600 605 657 650 657_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رودس ۸۸۱ ۱۲۱ ۱۲۱۱ ۱۲۲                      | and deliges to the later of the 101 of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الروس ١٣٦ (١٣٥                             | دیر ماد شربین بصیدنایا ۲۳۸ ۴۹۱ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| روسية ٢٣٦ ١٦٦١ ١٢١١ ٢٣٦                    | AY 67. 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| روكتًا ( دون اكويلانتي ) ۸۸، ۹۲، ۸۹۸       | دير ماد صليبا (طور عبدين) ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TEE CTTA CIEX CIEE CI-T                    | دير مار يعقوب المقطع غربي قارة ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الروم ما عام مام ، مام ، مام ، مام عام عام | دير مار يوحنا بصيدنايا ٢٥٥ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | دير المخلص ( لبنان ) ۲۰۲۰ ۲۱۳،۲۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 711 (115 (117                              | 741 (14. (111 (110 (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الروم الارثذكس ١٨، ٢٠، ٣٠٤ ٢٤، ٥٠،         | دير مرًان بدمشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 744 (15. 6140 (1 601 (00                   | د پرمماس ( مرج عبون ) ۲۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

الانطاكي ٢٢، ٢٦، ١٧١ ١٧١، ١٧١ ـ ١٧١ 7 1 6 7 . 7 . 1 6 1 9 Y 6 1 A 0 \_ 1 A 7 TOE (TEV 6757 6757\_ الزءيم ( الشماس بولس الحلبي ) ١٤ ١١٠) (100 (10£ (107 6Y9\_YY (77 647 707 (174 الزنوج الزنوج ازويطة (ميخايــل بن) اسقف صيدنايا 109 6101 زويطة (الخوري سلمان) ١٥٨ زيادة ( يواكيم ) البطريرك الانطاكي ٣٨ جبل الزيتون في القدس زينو ( مارينو ) مقدم المنادقة 🛚 ١٣٠ · w > الانطاكي ١٣/ ٢١/ ٢٢، ٢٦ء ٧٦\_ سرور (ميخايل) ٢٦٤ ٢٦٢ ١٩٢ ١٦٦ ١٦٨ ١٦٨ ١١٥ ١٥١٥ السريان ١١١ ١٦١ ٢٦٨ ١٢٨ ١٨٨

مغنحه الروم الكاثوليك ١١٨ ٤٤ ٢١، ٥٠، ١٥٠ 000 VO) . L) AL) 065 L. 10 3413 TTT 6717 6190 6177 ، رومانس اسقف الزبداني رومانية 744 640 الرومانيون ٢٤٤٦ ١ (17) (1.) (1) (1) (1) (1) (1) 1113 0713 AFI\_ . YIS AYIS THO 6179 TIY 67. 467. T (199\_197 6140 رية (كارل) ٢١ رید افرنس ۲۰ ریشا (مار) ۸۳ رينو ( ج ) ١٠٧ ١١٥ ١٢٥ ١١٧ ﴿ ز ﴾ سابا (الحوري)

زاخر (عبدالله) ۲۱۰ سابا (نيفون) اسقف زحلة ۲۳۲، ۲۳۷ الزاوية ( من اعمال طرابلس ) ١٦٣ ساقز ( جزيرة ) ١٦٧ الزبال ( الخوري عبد المسيح ) ٢٠٠، ٢٠٠ سبط ابن الجوزي الزيداني ( دمشق) ١٢٥ - ٢٥٦ (١٧٦ سبوندانوس ( انريكوس) ١٢٦ زحلة ۷۹، ۱۲۰، ۲۳۱، ۲۳۲ ستوشوڤ ۲۳، ۸۸۸ زخريا اسقف معلولا ٢٣٥ سربية الزءيم ( مكاريوس الحلبي ) البطريرك ابن سرجون (القديس يوحنا الدمشقي ) ١٣٣ 104 (1976) 151 SIXE (1746) CITT (1766) ۱۷۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ سفر (یوسف ) مطران حمص ۲۳۲ الزعيم ( كيرلس الحلبي ) البطريوك اسعادة ( الشماس ) موسى ابن القس ٢٦٦

سیاون اسقف صیدنایا ۲۰، ۱۰۹ ۱۱۱ میاون ( الخوری ) رئیس دیر مار الخوری ) جاورجیوس حمطورة ۱۱۰ سقف سیاون ( ابن الحوری شحات، ۱ سقف صیدنایا ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲۷

## ﴿ ش ﴾

شارل الثامن ملك فرنسة ١٢٩ شارل دي باريس ( الاب ) ٢٠ الشاغـورة او الشاهورة ٢٣٥ ١٦٥ ٥٨٥ ١٩٩٥ ٢٠١٦ ٥٠٥ الشام ٢٥ ١١٦ ١١٥ ٢١٥ ٢٥٥ ٢٧٥ ٢٤٥ الشام ٢٥ ٣١٥ ١١٥ ٢١٥ ٢٨٥ ٠٩٥ ٢١٥ ١٢٥ ٣٢٥ ٢١٥ ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ٢٠١٥

ابو شامة ابو شامة شاهيات ( باسيليوس ) اسقف الفرزل وزحلة والبقاع ٢٥ ١٣٥ ١٨٤ المقين (باسيليوس) القس١٧٩\_١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ المقين (باسيليوس) القس١٧٩\_١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ المقين (باسيليوس) القس١٧٩ المقين (باسيليوس) القس١٧٩ المقين (باسيليوس) المقين

izio

ابن سعید استاد است

سعید ( فارس بن )

سعيد (القس)

سكسك (حنا الخوري) ٢٧

سلفستروس (القبرصي) البطريوك ٩٩،

6717\_717 (711671.67.76190

700 (106 (144 (117

سلفكية المعتمدة

سلَّال ( فوتيو اي عبد النور ) مطران

عجاون

سلان (البارون) دي

سلوقية المارا

سليمان (الراهب) في دير البلمند ودير الشوير

السمرا (مريم) رئيسة الديو ٢٥٦

سمعان ( الاب ) ابن الخوري موسى ٢٦٣

السمعاني (يوسف) ۱۹، ۲۷، ۸۲، ۱۰۰

101 (TTT (TTT (1YA (1.9

سموروا (الخوري ابرهيم) ابن ٢٦٦

سمولنسك ١٣١

سميًا ( الارشيدياكون نجم ) ١٥٧

السمين ( يوحنا ) مدير ۱۸، ۸۰ سنسل ( القس سلمان ) ابن موسى ابن

77/17/17

سنير ( جبل ) ٥٥ ١١٦ ١١٥ ١٩١ ١٩٥٤ ٣٥٥٣٤

سنير (اقليم)

سنيور دي ثيلامون ۱۹، ۲۲، ۸۸

سوريانو (فرنشسكو) الراهب ٦

صفحة صور ۲۰۱ و۱۸۷ و۱۷۷ و۹۹ و۹۱

صوفيا تلميذة الرئيسة حنة ٢٥٠ صوفيا بنت سعادة رئيسة الدير 6116 6114 6111 6114 699 12-10 CT+7 CT+7 CT+1 6191619+ CIAY T19 6714 6715 6717

الصيفي ( افتيميوس ) مطران صور وصدا TTO (T. 1 (T . . (191\_1YY الصيفي (المعلم منصور) ١٨٤\_ ١٨٦٠

و فن ا

بنوضة (قسلة) 17 ضوروثاوس مطران طرابلس 17. ضوروثاوس هو دوروثاوس الاول البطريرك الانطاكي ضومط (الثماس دوسف)

ضو ( يواكم ) البطريرك الانطاكي ٣٨،

@ L @

طادروس ( الخوري ) طاناس ( الخوري سيرافيم ) ۱۲۹\_۱۸۳) TIE 6717 67 . 9 67 . 7 6770 6714 6710\_ 717 67.9\_ T.Y

شحادة ( جرمانوس ) اسقف زحلة ٢٣٦

الشخاشيري وكيل دير صيدنايا 709 ' شعيا ( النبي ) At 97 614 677 شقاليه درقيو شلش ( الحج ) جبرايل بن الخوري ٢٦٣ شمس الملوك اسمعيل 1 . الشمعـوني ( القس يوسف ) هو يوسف الصيدناوي ( آل ) السمعاني شهاب الدين غازي بن الواسطى الشوير لمنان 194 شخو (الات لويس) ١٠٤ ١٣٤ ١٥١٠

@ co @

11. صادوم YTY صافيتا ( جيل عكار ) IOY صالح (القس ابرهم) صاغ (الحاحة مريم) رئيسة الديو ٢٧)

صعناما (دمشق) 14 صدد (عص) 10615

777 صفد

صلاح الدين ( السلطان الايوبي) ٣٣، 1.061.8 6AY

صلسا (متوديوس) اسقف زحلة ٢٣٦ الصلييون ١٠ ٨، ٢٠، ٢٠ طاناس (كيرلس) البطريوك الانطاكي

صهبون (جبل) YI صهرون (بولص) ابن

مفحة طارية ١١٢ عبد النور ( حبرايل ) ٢٣٥ عبد ( اثناسيوس ) اسقف بعلىك ٢٣٢ عثمان باشا ابو طوق وزير دمشق ٢٠٦ عجلون T75 6755 عجوري ( الكنت عازر الحلي ) ۲۲۸ العراق العراق TE 617 617 عربان ( قربة بدمشق ) ٢٣ عزيز ( الثماس ) ابن موحنا ٢٦٢ العزيز ( الملك ) صاحب السمن ٣٥ ابن عزیز ( القس ) ۲۲٬۱۲ الطويل ( مكاريوس ) البطريوك الانطاكي جبل العصافير ٢١١ عطا (غريغوريوس) مطران حمص وحماة عطایا یوسف بن میخایل بن موسی ابن الخوري جريس ٢٦٤ ٢٦٣ العادل (السلطان) شقيق صلاح الدين عطية (اغناتيوس) البطريرك الانطاكي 7519 ALIS ALIS 441 العظم ( اسمعيل باشا ) وزير دمشق ٢١٤ 64.4 61416114 6114 6114 KG 77167776770 11. العكيكة (عبدالله) ابن الحاج منصور ابن سالم ابن يوسف العمري (شهاب الدين) ابن فضل الله ٢٣٤ 155 641 649 64. 614 614 61. 79 العنسي ( القس طوبيا ) ١٩٣ 14 ۲۳۰ ابن عنین شاعر دمشق ۳۳ ۳۳

izio ابن الطبلة ( الخوري ) ابن جرجس ٢١) TO. 6754 (17. 677 طرابلس ٢٩ ، ٧٧ ، ١٠٠ ١٥٤ ) العثانيون CT17619061Y1617T6177617. 777 (77. 6707 675F طراد (عدالله) ۱۷۶ طفتكين 1161. طلحة ( الخورى الياس ) ٢٦١ الطلبان الطلبان الطلبان الطلبان المسلم طورسينا 94 CAT CY1 1 . 1 طورعمدين طني (قسلة) 633

1.061.600

عازر هو لعازر

عازر ( الكاهن ) ابن ابي الجوز 141

عاموزة

عبد الكريم ( الخوري ) ابن الياس ٢٦٢ عبد المسيح ( الخوري ) من دير الحميرا |

عبد المسيح ( الثماس ) عبد المسيح ( القساس )

عبد النور ( توما )

inin صفعدة اقانسك (الاب الدومينيكي) ١٤٧٤١٢٦ ابو الفرج ابن الشيخ العَلَم ابن الشيخ ابي ١٧٢ ١٢٢ الكرم المشهور نجده ابي البها. ٢٦٣ ابو فرح ( يواكيم الكفرقاهلي ) ١٦٢ فرحات ( القس جبرايل ) ۲۲، ۸۰ ۸۷ فرحات ( المطران جرمانوس ) ١٢٦ الفرزل ۲۱۳ (۲۱۲ ۲۰۹ ۱۳۰ ۲۱۳ ۲۱۳ الفرزل الفرس ٧٠ الفرس ٧٠ فرسان رودس 💮 ۸۹ ۴۷۱ فرسکوبالدی (فرنسوا) ۱۹۰ فرسکوبالدی (لیوناردو دی نکولو) NAS 7713 0 \$13 0 \$7 الفرنج ۲۰ ۲۱ ۲۱ ۸۷ ۸۹ ۸۹ ۱۲۲ ۱۲۲ YOY CTTS CIES CITA

فرنسة ۱۲۹ ۲۱۸ ۲۱۲ ۱۲۱۸ ۲۳۹ الغرنسسكان ١٩١٥ ١٩١١ ١٩٥٥ ٢١٣٢ 779 6718

فروماج ( الاب بطرس ) رئيس البسوعين

فريدريك (الانبراطور) ٨٧

فضل الله ( الشماس ) ابن الشماس عزيز ٢٦٢ ابن الفقيه YT 671 فلسطين فلورنسة 1106147 فندة ( ملاتموس ) مطران القلّية فورتسكيرا (نقولا) كاتم اسرار محمع

شر الاعان

عواد ( الخوري يوحنا ) 177 YT CTA عوض ( جرجس فىلوثاوس ) عویسات ( الخوری یوحنا ) عويسات (الشماس عسى)

عيد (حرجس) عسى (الحاج الراهب) عين جالوت

غاغ (سلم) 179 غريغوريوس الاول (الياما) 110 غريغوريوس الثالث عشر (المابا) غريغوريوس الخامس عشر (الياما) 171 غريغوريوس مطران حوران 177 غزال (تقلا) رئسة الدير ١٥٥، ٢٥٥ غسان (قسلة) 164617764 غليوم دي بولدسل 1 5 عَنارُ (قرية بحمص) 7.61760 غوطة دمشق

· · · ·

القائكان ١٣ ١١٦ ١١٦ ١١١ ١١١ الما (1 . . CAT (77 (05 (07 CTY CTY (100 6107 617761.961.461.1

774 6175 617.

فاخوری ( اندراوس ) مطران صور ۲۳۱ فارس ابن یوسف ابن سعید ۲۲ الاورشیلمیة ۲۹، ۱۳۵ الفاضل ( افتسهوس ) اسقف الفرزل

صفعحة مفعنه 11401.701.7012 119 1141 Hundiduis قو لناي فياسكي ( الطبيب ) في رومة 619161446141-14461416119 771 فيلبس ( رقيم في صخر صيدنايا ) CTTO CT10 CT12 CT17 CT.YCT.T 09 فيلس مطران بيروت ٢٦٥ TEE 6777 قضاعة (قسلة) فيليب دى نيلهاك ٢١ فيلوثاوس مطران حمص ١٦٦، ١٧٣ قضب (سعيد) ابن القط (الراهب) عسى ابن فىلىمون (البطريوك) 99 فينان (الشماس ابرهيم) ١٧٩\_١٨٣ قطر بُل فينان ( الخوري غبرايل او جبرايل ) ابن القلانسي ۱۸۳\_۱۹۱۱ ۲۰۹ ۲۰۱ ۲۰۰ القلمون ( جمل ) فينان ( باسلبوس ) اسقف بانياس ٢٠٦ قامة (كنيسة القيامة) ٧٠ ، ٢١ ، ١٣٣٥٩١ قندلفت (الشماس) نعمة TT. 6779 6714 6717 197 فينيقية لنان ١٣ قيس (قيلة) 17 ابن قيس الرقيات 17 ﴿ ق ﴾ قىسارىة فىلىس قىصرىة فلسطان القارئ ( ثاودسيوس ) قارا ( دمشت ) ۱۵۵ (۱۷۲۱۵ ۱۵۵ 6 5 0 171 (TTT (140\_17 (17) 177) الكاتب (الخوري سابا) ابن قاضي شهبة ١٥٠ ١٥٠ كاترينا رئيسة الديو TOT كارافا (الكردينال) القـر المقدس ٢٥٢٠ ٢ 116 6101 610Y 615 کارلیای دی بینون 772 6172 173 11 ١٢٨ الكموشيون T11 67.7 619Y قارص ابن کثیر TIE CITATIVE TIEST T77 (T16 (T1 - (14) القرءون ( لبنان ) ٢٣٦ الكردي ( القس فارس ) القريتين (حمص) ١٤، ١٥، ١٧ كرمة (افتيميوس) البطريوك الانطاكي

قسام (المتغلب على دمشق) ٥ (١٦١ـ١٧٠)

صفحة 61 + 1 647\_4E 64 + 647 677 6EA كرمة (ملاتيوس) مطران حلب ١٩٤ YO 13 CY 17 CY 17 CIYO 61 OY گرین (جون) كنيسة الشاغوة هي كنيسة السيدة 人人 کساب ( الحوری یوحنا ) » الصعود (صدنایا) ۲۲٬٤٠ 777 كفريهم (حماة) » صور ۱۰ 1 . Y الكفور (لبنان) » القديس الياس ( صدنايا) ٤٤/٤١ 105 كفير الزيت تابع حاصيا » » (دير القمر) ٢٣١ 775 الكك ( الخورى ميخايل ) » اندراوس (صدناما) ۲۶۲۰ 109 بنو كلب (قبيلة) » بايىلاس » ٠٤٠٠٠ 14617 الكلدان ١٩٨١ ١٩٨١ كمايا (الاب توما دياز) ١٨٥ ١٩٥٥) كنيسة القديسة بربارة (صدنايا ١٩٨\_١٤) TIE (TIE 04.660 كنج ( يوسف باشا ) ١٠٦ كنسة القديسة بربارة ( نعليك ) ٢٦٧ كنيسة اجيا صوفيا بالقسطنطينية ١٣٠ » القديس بطرس (صدنايا) ٣٩ » اجيا صوفيا بصيدنايا هي كنسة ٥٧ ٥٥ ٠ ١٤٢ ١٤٠ كنيسة القديس بطرس (رومة) ٢٢٣ القديسة صوفيا كنيسة اراتشيلي في رومة ١٢٩ » القديسين بطرس وبولس (صيدنايا) » ام البزيزات او البزاز هي كنيسة YA CEA CEACET CET CET CT القديسة تقار كنسة القديس بولس ( صيدنايا ) ٣٨\_ كنيسة يانتوكراتور بالقسطنطينية ١٣٠ 0.61761. » التجلي (صيدنايا) ٤٥،٤١،٥٥ كنسة القديس تادروس ( صيدنايا ) ٥٤٠ » جميع القديسين (صيدنايا) ٤٠٠ كنيسة القديسة تقلا (صدنايا) ٤١٠ كتبسة سانتا ماريا ماجور في رومة ١٢٩ 22624 » السيدة في حلب ٢٠٢ كنسة القديس توما (صيدنايا) ٣٨٠

04 660

(صدنایا)

كنيسة القديس جاورجيوس او جرجس

1.7627671

» سيدة السفينة في رومة ٢٢٩

کنیسة السیدة او العذرا. (صیدنایا ) ۶۰ ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۲۲ ، ۲۶ ، ۲۶ ، صفحة

كنيسة القديس خريسطوفورس (صيدنايا) كنيسة مار يطرس في رومة ١٩٨

» المجامع هي كئيسة صوفيا

» مجمع نشر الاعان ٢٢١\_٢٢١

» مر يحنا بالاسكندرية ١١

» مريج او المرعية بدمشق ٢٣٤ (٢٠٧6٩ ٦

كنيسة المزار (صدناما) ٥٤

" بوستىنة و كاربانوس بدمشق ٢٣١

كوتفاك (يومنا) ١٢٨ ١٩٦ (١١٥ ١٢٨)

كودار (الاب يوسف) AA

(صدناما) ۲۸، ۲۹، ۱۶ کوردوبا (الارجنتین) ۲۳

كيرلس البطريوك الحلبي هو كيرلس الزعيم كيرلص ( انبا ) اسقف اورشلم ١٠٩

كىكىلىدىس (الثماس) ١٥٧

€ J €

140 614.

اللاذقاني ( دعتري )

T . T (99 اللاذقية

» » نقولاوس بدمشق ٢٣٤ الاسيا (حارة) في رومة ٢٢٣

الاونديوس ( ابن ابي الحوز ) اسقف صدنايا

171 (TOT (TOT (1YY (1Y7

لاونديوس الاسقف وكمل البطريرك

اثناسيوس الدباس

لاونديوس الاسقف وكيل البطريوك

سلفستروس

(190619461976108670614011)

TOT ( TTT 6 T 1 Y ( T 10 \_ T 1 T

صفعدة

كنيسة القديس دعتريوس (صيدنايا) ١٤٠

70761.7640

كنسة القديس سابا (صيدنايا) ٢٨\_

كنيسة القديس سرجيوس او سركيس

( صدناما )

كنيسة القيديسين سرحبوس وباخوس

كنسة القديس سرفنت هي دير مار الكوفة

شر دان

كنسة القديس سمعان (صيدنايا) ٤٣

» القديسة صوفيا (صدنايا) ٣٨

( OY ( OT ( O . CEX ( ET 6 E ) ( FT 9

كنسة القديس لعازر (صدنايا ) ٣٨ | اللاتين 133 43

كنيسة القديس موسى الجشي (صيدنايا) ٢٦

كنيسة القديس نقولاوس (صيدنايا) ٢٦

» القديس بوحنا (صدنايا) ٣٨\_

04 640 644 641

كنيسة القديس يوسف (صدنايا) ٤٠٠

كنيسة القيامة Y .

» کلونی ( باریس ) 154

» اللولية هي كنيسة بطرس وبولس ا

719 مفحة متوديوس (البطريوك) ٢١، ٦٢، ٩٧ محمد يطال باشا محمد ( الحاج ) رسول السلطان الناصر فرج محمد سلم باشا محمود القائد ( والي دمشق ) مد بر ( الخوري اغناتيوس ) ١٩٢\_١٩٤، TTX\_TT7 (TT -\_ مدريد مراد (منخايل) YOL المرادي ( الشيخ على ) المفتى مرتا بنت مسعود بن سعادة رئيسة الدير مرتا بنت نصار الزعسة رئيسة الدير ٢٤٩) TO . مرج عيون مرسلية TTE 6719 619 موقص اسقف صدناما ٢٦ ٥٠١٥ ١٥٦ مرقص (الكاهن) ١١٩ ١١٣ مرمنتا ( قرية في لينان ) مريح رئيسة الدر (١٦٤٠\_١٦٤١) ٢٥١ (1Vrr) « « E, مزرعة العرب (بيروت) ٢٣٧ المزرّة مزة كلب في غوطة دمشق ١٦

61. E 647671\_1X6176964 igalul

19

صفحه اللحام ( الخوري موسى ) ابن حنا ٢٤١ TOE (TEY (TET (TET لخم (قسلة) ١٦ يلان (ألودك) ۲۰ د ۲۰ د ۱۳۱۲ د ۱۳۲۲ د ۱۲۲ د ۱۳۲۲ د ۱۲۲ د ۱۲ د لوبران (کورنسل) ۲٤٣ (۲٤٠ لودولف دي سودهم ٢٦ ١٢٥ ٨٨١ ١٤٥ لوقا ( القــدس ) ۲۶۵ و۹۵ و۹۵ ۱۰۶ Legar ( rep ) 443 1418 612 101 لوندرة لويس الرابع عشر (الملك) 141 لمنشغراد 177 مادو کس (جون) ۱۰ ۱۵ ۱۸ م ۲۶ ۲ ۲۶ 754 CLA (YY 60Y CEX مارتين ( الآب ) اليسوعي مارينا (الراهسة) ١١١١ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٥ 75961776111 مالاتبوس (القس) من دير مار جاورجيوس حمطورة 170 مالطة TTI الماوردي ( منخاب بن ) البطريوك الانطاكي 101 مسض (كاتريث) رئسة الديو المسعودي (المؤرخ) 69. TO9 (TO7 6700

المتاولة

صفحة

جرجس بن مسعود ۲۹ ۵۷۵ ۲۸۵ ۱۰ ۱۵ 1506171

مكاريوس اسقف قارة ١٥٥ مكاريوس (الباياسي) اسقف بعلبك 7 - 2 67 - 7

مكاريوس ( الحلبي ) البطريوك هـو مكاريوس الزعيم

مكاريوس ( الحلبي ) مطران دمشق

مكاديوس (الكاهن) في دير البلمند 197

مكاريوس مطران صور وصيدا مكسيموس المطران الوارد من القسطنطينية

TIT

المكين العميد (جرجس) المؤرخ ٩ ملاتيوس ( ابن طلحة ) اسقف حاصبيا 177

ملاتیوس (الخوری) ۲۹۴ ملاتيوس مطران حماة ١٧٣ المعلوف (عيسي) ۸۷٪ ۱۹۷، ۱۳۷٬۱۶۰ الملكيون او الملكية ۲۱ ۲۱، ۲۱ ۲۱، ۲۹ CT19 (157 647 (77 (07 (PA (PT

7773 107

المالك المنبجي ( اتناسي ) مطران حماة ابن عبيد ابن یوسف بن منبع بن سعید ۲۹۶ منصور ( الزجَّال ) ۸۵ ۸۸ مفتحة

المصابني ( الخوري خريسطوفورس ) ٥٥ مصر ۲۲ ۲۲ ۱۲۱ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹

475 (171 617A (177

المصري ( يوحنا ) ابن ١٠٥٠ ٨١ المحرف YA المطران (اكليمنضوس) اسقف بعلبك ٢٣٢ مظلوم ( البطريوك مكسيموس ) ٢٩،

TTT 6100 640 64.

مظلوم ( الثماس توما ) ۱۳۵ ۱۳۱ ۲۲۲ ۲۳۰ معاوية ( الخليفة )

معربا ( قرية بدمشق ) ٢٥ ٣٥

العرة ٠ ١ ١٥١٥ ١٨١٥ ١١٠٥ דרך (דיי (זר נרב

معرة النعمان YOY

معرونة (قرية بدمشق) ١١٨ (٢١ ٣٠٢) مكة

المظم ( الملك )

معلولا (قرية بدمشق) ٥٠ ٣٠، ٣١،

\_ TTE (TTT (T.7\_T.E (94 6TE

TOE 6707 (757 (777)

معمر (سركس) ابن توما ٢٢ مغارة الديوان بصيدنايا ٨٠

مفضاليني رئيسة الدير ٢٥٥،٥٥٣

مقام الشاغورة ١٠٣ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٣ المقريزي ( المورخ ) ٧ ٧

ابو المكارم الشيخ الموتمن سعدالله ابن منصور ( أسطا ) الخياط هو منصور الصيني

منين ( قرية بدمشق ) ١٠ ٢٥٧ (١ الميداني ( جبران ) TOA مهین ( قریة نجمص ) مسون زوجة معاوية الموارنة ١٩٠١ ١٠٠ ١٨ ٢٠٠ ١٤١١ ١٠٠ €0 € موروسيني بطريرك القسطنطينية ١٣٠ موسى ( انبا ) مطران من ديار القسطنطينية 17161146114 ناخي ( الاب ) رئيس اليسوعيين ١٦٨ موسی (النبی) ۸۲ الناصر فرج (السلطان) ۸۹،۷۱ الناصرة ١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ موسى (القس) ابن القس توما ٢٢ موسى (القس) تلميذ البطريرك يواكيم ناوفيطس الحلبي مطران بدوت ٢٠١٠ موسكت (فيليب) ١٤٥،١٢٥ النيك TTT موسكو ابن النديم YT TO مو قل (غبريال) ٨٩ ٨٩ نرسلو (الات بطرس) النساطرة او النسطورية ٧، ٢٠ ٢١ ٢١، ٨٦ موندرل (هنري) ٢٥ ٥٣٥ ٠٠ ٢١٦٠ ٠٥ 373 443 7 1 13 4713 417 TPA 6157 697 موند قيل ( جون ) ٨٨ ٢٦٢ ٨٨ انسطور ميخا (النبي) ميخا النصاري ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۱۱، ۱۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، (YO (Y) (Y- (TT (EY (TX 6TY 6TT ميخايل ابن الابروطس سلمان (الثماس) TIT (1676166616.61.0691677 نصرالله ( الخوري ) بصدنايا ۲۰۰،۱۹۰ ميخايل اسقف الزبداني نصري ( الخوري نصرالله ) ۱۹۲ (۱۹۲\_ ميخايل (انبا) مطران دمياط القبطي 160 (1.4 (47 640 644 644 64 71. CTTT CTTO 6199 نصري ( المطران ناوفيطس ) ١٣٥/١٣٤٠ ميخايل ( البطريرك الانطاكي ) ١٦٠ CTE I CTTA CTTA CTTA CTTE\_IAT منخاب ( البطريوك ) اسقف صدناما 100 نعمة ( ابن الخوري تومــا ) الحلبي ٨٠، مخايل (القديس) 97 T.Y 67. 5 67. 7 619Y ميخايل من كندية طونجي باشا ۲. انعمة (الراهب) ١٠١ ميخاياو ڤتدش (الملك الكسو)

المحقيم صفحة نغضورة او غفىذورة رئيسة الدير ٢٥٥،٥٩٠ هيلانة الملكة نقولا الثاني قيصر روسية نقولاوس ( القديس ) 97 وادنغتون نهرا ( هملانة طانيوس ) 70614 وادى برزة نهر الحوز (طرابلس) 174 وادى الحيب النواجي مؤلف حلية الكميت 27 وادى صدنايا 4167 نوح وهمة اللداوي (الخوري) نور الدين (السلطان) 7 . 9 1.0 نفغورود 15. \* c ) نسوهر يارد (جراسيموس) اسقف زحلة ٢٣٦ ن کن TOY (1 - 1 677 ياشي ( رومانية ) نيکولو دي يوجيمونسي ياقوت الحموى ١١٤١١ ١٥١١ ١٦٢٢ نكمفورس اسقف معاولا 3773 077 باني (القس) نسكمفورس الاكسانتوبولي TET GIYE نيوفيطس الحلبي ٢٥٢ ٢٠٢ درود ۱۳۲ ۱۲۲ ۱۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱ ۱۲۲۱ 6.0 یخنا بن علسی (القاری) محمه يجنا (الراهب) ١٦٢،١٠١،٥٢٠ هرقان ( مارتين ) الهزار (عيسي) ۲۲، ۴۲۸ (۲۲، ۲۲) ٥٠ يحنا ( مر ) كنيسة الاسكندرية ٩١ 47 64 641 (4 · 677 60 ° يزيد ولي عهد معاوية ١٦ TIE ( TT - ( T - · C | TA 6 YA ) هلال (سعدي) رئسة الديو ٢٥١، ٢٥٨ ابو هلال (القس) عبد العزيز بن رزق الله X173 1773 P77 النعاقية أو النعقوبية ٢١،٢٠،٩٤٧ TAS FF3 YP3 0373 407 الهند ىعقوب (القديس) هنری دی فلاندر ( الملك ) يعقوب (القس) ابن القس مقبل ابن القس هواد (کلمان) YOY GAL GYE مبارك الحمصي ٢٦٧،٢٦٦ هو لا كو يعقوب ( ڤون برن ) هيكيل مار الياس في كنيسة المجامع ٥٢٥٠

izio

17

يوحنا فم الذهب ( القــديس ) ٥٣،٥٣، 177 (17 - (177 1076100 يوحنا (الناسخ) 104605 614 يوستمنانوس (الملك) 678 614 614 77 677 بوسف الامير الشهابي يوسف ( البطريوك غريغوريوس ) ١ ٥٩ ٥٥ يوسف ابن بطرس يوسف الثالث (مار) بطريرك الكلدان TY - 6199\_19Y يوسف ( الحاج ) معلم الديو ٢٤٢ يوسف (الراهب) من حصن كيفا ١٠١ يوسف ( القديس ) يوسف ( القسيس ) يونان ( الثماس ) ابن شمعون الدياربكرلي TY. CYIA البونان او البونانيون ٢٤، ٥٥، ١٢٨

44617 يواصف اسقف قارة وصيـدنايا ٢٦، ٢٧) يوحنا مطران حمص 177\_174 يواصف بن خلف اسقف صيدنايا ١٧٧ يواكم اسقف الزبداني 177 يواكيم اسقف ببرود 100 يواكم البطريوك الانطاكي ٢٨، ١٧٢ بواكم (الكاهن) ابن ابرهم من قرية 177 يوحنا ( ابن القس ابرهيم بن صالح ) اسقف صيدنايا ١٦٠\_١٥٧ يوحنا البشير ( القديس ) ٢٥٣ يوحنا الدمشتي ( القديس ) ابن سرجون يوحنا (الخوري) ابن ابرهيم 💎 ١٥٩ يوحنا ( الخوري ابن جرجس) هو ابن الطملة يوحنا (الراهب) ١١٩ (١١٣ 777 6770 روحنا (الشماس) ابن الشماس عزيز ٢٦٢

اليعقوبي مؤلف كتاب البلدان



يوحنا (الصابغ) المعروف بالمعمدان٥٠٥ اليونس بن رشيد

## فهرس

# المخطوطات والمطبوعات والجرائد والمجلات التي ورد ذكرها في الكتاب

#### المخطوطات

البداية والنهاية لابن كثير . رواية الطبراني . خزانة باريس رقم ١٥١٦ تاريخ الرهبانية الحلبية . دير الشير . لبنان

تاريخ الشام للخوري ميخايل بريك . خزانة برلين

تاريخ مزارات البتول في لبنان · للاب مارتين اليسوءي · خزانة كلية القديس يوسف · بيروت

تاريخ مطارنة بيروت لعبدالله طراد · في ذيل الحلاصة الوافية للخوري ميخايل بريك · خزانة كلية القديس يوسف · بيروت

ديوان ابن عنين . خزانة باريس رقم ٢٠٣٤

ذيل ابن قاضي شهبة على تاريخ الاسلام للذهبي . خزانة باريس رقم ١٥٩٨،١٥٩٨ ذيل الروضتين لابي شامة . خزانة باريس رقم ٥٨٥٢

سفرة البطريرك محاريوس الحابي لابنه الشهاس بولس. خزانة باريس رقم ٢٠١٦ عجالة راكب الطريق لمن رضي بتقليد التلفيق لنعمة ابن الخوري توما الحلبي. في خزانتي الكنائس والديورة للشيخ المؤتمن ابي المكارم سعدالله بن جرجس بن مسعود. في خزانة جرجس افندي فيلوثاوس عوض · طنطا

مسالك الابصار وممالك الامصار لشهاب الدين العمري . خزانة باريس رم ٢٣٢٥

#### المطبوعات

برنامج المخطوطات السريانية الفاتيكانية · للسمعاني · باللاتينية تاريخ حوادث الشام ولبنان من سنة ١١٩٧\_١٢٥٧ للهجرة · طبعــة الاب لويس معلوف · بيروت

تاريخ دير البتول في قرية صيدنايا · للخوري اغابيوس خوري تاريخ مختصر لدير سيدة الشاغورة في صيدنايا · للحاجة هيلانة طانيوس نهرا

الشويرية . بيروت ١٨٩٥

التنبيه والاشراف للمسعودي . طبعة ليون

خزائن الكتب في دمشق وضواحيها . لحبيب الزيات . مصر

الخطط . للمقريزي . طبعة مصر

رحلة ابن بطوطة . طبعة مصر ١٢٨٧

ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي . طبعة بيروت

رسالة الرد على النصاري للجاحظ . طبعة مصر

سيرة كير ناوفيطس نصري . طبعة الاب انطون رباط . بيروت

العبر لابن خلدون . طبعة مصر

الفهرست لابن النديم . طبعة مصر

القصارى للمطران يوسف داود

كتاب البلدان لابن الفقيه . طبعة ليون

كتاب البلدان لليعقوبي . طبعة ليون

لمحة تاريخية في الرهبانية المخلصية للخوري قسطنطين الباشا

مذكرات تاريخية بقلم احدكتاب الحكومة الدمشقيين · طبعة الخوري قسطنطين الباشا

مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي · الجزء الثامن · طبعة شيكاغو مسالك الابصار وممالك الامصار لشهاب الدين العمري · الجزء الاول طبعة مصر المسالك والممالك لابن خرداذبه · طبعة ليون معجم البلدان · لياقوت الحموي · طبعة ليبسيك وثائق تاريخية · البطريرك مكسيموس مظلوم ١٨٤٨\_٥١٥٠ حريصا

#### الجرائد والمجلات

الاخا. (مجلة) مصر سنة ۱۹۲۱\_۱۹۲۰ البشير (جريدة) بيروت سئة ۱۸۹۰ الحوادث (جريدة) طرابلس سنة ۱۹۳۱ المشرق (محلة) بيروت سنة ۱۹۲۲،۱۹۰۵،۱۹۰۶

# فهرس الصور ورسوم المخطوطات

| صفحا | رسم صيدنايا الحديثة (في صدر الكتاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74   | صيدنايا القدعة القالم المعالم  |
| ٤٩   | كنيسة القديس بطرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01   | داخل كثيسة القديسة صوفيا المنافعة المنافعة المنافعة على المنافعة ا |
| 0 {  | دير القديس خريسطوفورس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 07   | ايقونة القديس جاورجيوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و٥٥  | كتابة يونانية في صغر مار توما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71   | دير مار شربين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70   | قناطر داخل دير الشاغورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77   | احد مناظر دير السيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77   | الرحالة جون مادوكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107  | صورة خط الاسقف مرقص بتاريخ ١٤٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171  | » » » سیاون بتاریخ ۱۰۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170  | » » » سياون ابن الخوري شحاته بتاريخ ١٦٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141  | صورة رسالة بخوميوس الصاقسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.  | صورة ايمان الاسقف جراسيموس الدمشقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141  | صورة رسالة الاسقف جراسيموس الدمشتي الى البابا اكليمنضوس الحادي عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111  | ه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ م عبد الكرادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111  | صورة الصفحة الاخيرة من عقيدة الاسقف جراسيموس الدمشتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4  | » » » » » » ناوفیطس نصري "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***  | صورة شهادة للمطران ناوفيطس نصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***  | صورة كتابة المطران اكليمنضوس الى المجمع المقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| XXI  | d'un diacre Syrien de Diarbékir                                                                                         |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XXII | Fac-similé d'une lettre de Clément, dernier évêque ca-<br>tholique de Saidanaya adressée à la S. C. de la<br>Propagande | 230 |



en odrue-de-admiché com o

## TABLE DES ILLUSTRATIONS

| I     | Saidanaya. Vue générale. Village et Couvent                                                                       |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| II    | Notre-Dame de Sardenay, d'après le « Viaggio da Ve-<br>netia al Santo Sepolcro e al Monte Sinai » par le          |       |
|       | R. P. F. Noe. Venetia 1618                                                                                        | 23    |
| III   | Eglise de S <sup>t</sup> Pierre. Ancien mausolée                                                                  | 49    |
| IV    | Eglise de S <sup>te</sup> Sophie                                                                                  | 51    |
| V     | Couvent de St Christophore                                                                                        | 54    |
| VI    | Icône de St Georges dans l'église du même vocable                                                                 | 56    |
| VII   | Deux inscriptions Grecques dans le monastère de S <sup>t</sup><br>Thomas                                          | 58-59 |
| VIII  | Ruines du monastère de St Sherbine                                                                                | 61    |
| IX    | Arcades au couvent de la Sainte Vierge                                                                            | 65    |
| X     | Aperçu du même Couvent                                                                                            | 67    |
| XI    | John Madox à Saidanaya en Costume Turc, d'après<br>son ouvrage : « Excursions in the Holy Land »                  | 72    |
| XII   | Autographe de l'évêque Marc de Saidanaya en 1446,<br>d'après un manuscrit de la Vaticane                          | 156   |
| XIII  | Autographe de l'évêque Siméon de Saidanaya en 1560,<br>d'après un manuscrit Syriaque de la Vaticane               | 161   |
| XIV   | Autographe de l'évêque Siméon Shéhata de Saida-<br>naya en 1624, d'après un Minéon Syro-Melkite de<br>la Vaticane | 165   |
| XV    | Fac-similé d'une lettre de Pakhome le Chiote avant son<br>élection au siège de Saidanaya, d'après l'original      |       |
| XVI   | conservé aux Archives de la S. C. de la Propagande                                                                | 171   |
| AVI   | Souscription de Gérasime de Damas évêque de Sai-<br>danaya à une profession de foi catholique conser-             |       |
|       | vée aux archives de la Propagande                                                                                 | 180   |
| XVII  | Sa lettre au Pape Clément XI                                                                                      | 181   |
| XVIII | Sa lettre à la S. C. de la Propagande                                                                             | 182   |
| XIX   | Son autographe au bas de sa profession de foi                                                                     | 186   |
| XX    | Fac-similé de la dernière feuille de l'acte de foi de                                                             |       |
|       | Néophyte Nasri évêque de Saidanaya mort à Rome                                                                    | 0.00  |
|       | en odeur de sainteté                                                                                              | 203   |

Francesco Suriano, Trattato di Terra Santa e dell'Oriente. Milano 1900

J. S. Bukingham. Travels among the Arab Tribes inhabiting the Countries east of Syria and Palestine. London 1825

Van Egmont and John Hegman. Travels through part of Europe, Asia minor, the Island of the Archipelago, Syria, Palestine, Egypt, Mount Sinaī. London 1759

J. Segall. Travels through Northern Syria. London 1910

E. Rodocanachi. Une Cour Princière au Vatican pendant la Renaissance. Paris 1925

Leonardo di Niccolo Frescobaldi. Viaggio in Egitto e in Terra Santa. Roma 1818

Bertrandon de la Broquière. Voyage d'Oultemer. Publié par Ch. Scheffer. Paris 1892

Corneille Le Brun. Voyage au Levant. Traduit du Flamand. Delft 1700

Fermanel, Fauvel, Baudouin de Launay et Stochove. Voyage d'Italie et du Levant. Rouen 1670

Voyage du Sieur Paul Lucas au Levant. Paris 1704 vol. I

Henri Maundrell, Voyage d'Alep à Jérusalem en 1697 Paris 1706

The voyage and travaile of Sir John Maundeville. London 1864

Nicolas de Hault. Voyage de Hierusalem fait l'an mil cinq cents quatre vingt treize. Rouen 1601

Richard Pococke. Voyage en Orient, dans l'Egypte, l'Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace etc. Londres 1772

Voyage du Seigneur de Villamont Rouen. 1618

Volney. Voyage en Syrie et en Egypte. Paris 1787

#### PÉRIODIQUES

Bulletin de l'Institut Archéologique Russe de Constantinople (en russe) VII livraison. Sofia 1902

Echos d'Orient t VII (1905)

Journal of the American Oriental Society vol. 41 part. 5 December 1921

2000

Revue de l'Orient Chrétien 1899, 1906

Revue de l'Orient Latin 1895

Romania t XI (1882) t XIV (1885)

Joanne Cotovico. Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum. Anvers 1619

Michelant et Raynaud. Itinéraires à Jérusalem, Genève 1882

Itinéraires Russes en Orient. Traduction Mme B. de Khitrowo

P. Paul Peeters. La Légende de Saidnaïa (Analecta Bollandiana t XXV fas. II)

Lettres Edifiantes et Curieuses. Nouvelle édition. Paris 1780 t I Fr. Jacques de Verone. Liber Peregrinationes (Revue de l'Orient Latin 3 (1895)

Fra Niccolo de Poggibonsi. Libro d'Oltemare. Bologne 1881

Le Livre de ma vie (en russe). Journal et récit autobiografique de l'évêque Porphyre-Uspenski. Edition de l'Académie Impériale des sciences. St Petersbourg 1894

Mansi (Conciles) vol. 38 et 46

Mémoires du Chevalier d'Arvieux. Paris 1735

Mémoire du Sieur du Bellis Chancelier du Consulat de Seyde (in A. Rabbath : Documents Inédits ).

Migne P. G. LXXXVI

G. Raynaud. Le miracle de Sardenai (Romania 1882 t XI et 1885 t XIV)

Clemente Da Terzorio. Le missioni dei Minori Capucini. Rome 1919 t V

Clément Huart. Notes prises pendant un voyage en Syrie. Extrait du Journal Asiatique. Paris 1879

W. G. Browne. Nouveau voyage en Egypte, en Syrie, et en Afrique 1792-1798. Paris 1800

Don Acquilante Rochetta. Peregrinatione di Terra Santa e d'Alter Provincia. Palermo 1630

Bernardin Surius. Le Pieux Pélerin ou Voyage de Jérusalem. Bruxelles 1666

Greffin Affagart. Relation de Terre Sainte. Paris 1902

Relation de voyage en Orient de Carlier de Pinon. Paris 1920

Relation du voyage qu'entreprit à pied de 1723 à 1747 aux lieux saints d'Europe, d'Asie et d'Afrique Wassili Gregorovitch Barsky-Plaky-Alboff moine d'Antioche et natif de Kiew (en russe). Edition de l'Académie des Sciences. S' Pétersbourg 1819

P. Besson. La Syrie et la Terre Sainte au XVII siècle. Paris 1862

R. Dussaud. Topographie Historique de la Syrie Antique et Médiévale. Paris 1927

Guillaume de Bouldeselle. Traictie de l'Estat de la Terre Sainte. Manuscrit français de la Bibliothèque Nationale Paris n° 1380

#### BIBLIOGRAPHIE

John Green. A journey from Aleppo to Damascus. London 1736 Archivio della S. C. di Propaganda Fide

- P. Gerolamo Golubovich. Fr. Benedictus de Alignano. Biblioteca Bio-Bibliographica della Terra Santa. t I
- H. Zotenberg. Catalogue des manuscrits Ethiopiens de la Bibliothèque Nationale. Paris 1877

Chronica Slavorum d'Arnold de Lubeck. Ed. Lappenberg. M. G. Ser. t XXI

Sebastiano Pauli. Codice Diplomatico del sacro militare Ordine Gerosolimitano. 1737 (Lucca t II)

E. Rey. Colonies Franques de Syrie. Paris 1883

F. Lenormant. Les derniers événements de Syrie. Paris 1860

Neibuhr. Description de l'Arabie. Paris 1779

R. Röhricht et H. Meisner, Deutsche Pilgerreisen. Berlin 1880

M. Parisot. Le Dialecte de Maloula. Paris 1898 (Extrait du Journal Asiatique)

Karl Ritter. Die Erdkunde. Berlin 1854-1855

Ludolphe de Sudheim. De itinere Terræ Sanctæ (Archives de l'Orient Latin t II)

A, Rabbath. Documents Inédits pour servir à l'histoire du Christianisme en Orient.

Epistola Magistri Thetmari (Mémoire de l'Académie Royale de Belgique t XXVI 1851).

John Madox. Excursions in the Holy Land, Egypt, Nubia, Syria etc. London 1834

Y. L. Porter. Fives years in Damascus. London 1855

Mathieu Paris. Grande Chronique, traduite en Français par A. Huillard-Breholles. Paris 1840-1841 vol. II

J. Vansleb. Histoire de l'Eglise d'Alexandrie. Paris 1677

Ysabel Burton, The Ynner Life of Syria, Palestine and the Holy Land. London 1875 vol. 1er

A. Luchaire. Innocent III. La question d'Orient. Paris 1911

W. H. Waddington, Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie Beadeker, L'Italie Centrale 1909 Puis vient la liste des évêques orthodoxes de Seidnaya à partir de 1744. Voici leurs noms :

| Irothaos          | (1764-1765) |
|-------------------|-------------|
| Barnabé           | (1779-1803) |
| Nicéphore         | (1807-1808) |
| Zacharie          | (1850)      |
| Méthodios Saliba  | (1854-1888) |
| Gérasimos Yared   | (1889-1899) |
| Germanos Schéhadé | (1904-1925) |
| Niphon Saba       | (1923-1930) |

Chez les melkites catholiques, Seidnaya fait actuellement partie du diocèse patriarcal de Damas.

Enfin, l'ouvrage se termine par un chapitre sur les religieux et les religieuses de Seidnaya (pp. 238-245), suivi de quatre noms de supérieurs du couvent d'hommes, les seuls que l'Auteur ait pu retrouver, et de la liste des abbesses du couvent des femmes, dans la mesure où de telles listes peuvent être reconstituées ; l'autre sur les manuscrits du couvent de la Vierge. Ces manuscrits étaient autrefois particulièrement nombreux à Seidnaya. Malheureusement, l'insouciance, jointe à une ignorance absolue de l'histoire et des valeurs inestimables que possédait la bibliothèque du couvent, firent dilapider la plus grande partie des trésors scientifiques que l'on possédait. Dans la crainte ridicule de voir les Syriaques jacobites réclamer la propriété du couvent, à cause des manuscrits syriaques qu'on y trouvait en grand nombre, les supérieurs du couvent y mirent le feu dans la première moitié du XIXe siècle. On s'en servit même pour chauffer pendant plusieurs jours le four qui servait à la cuisson du pain. On ne voit pas que dans la suite, on fût plus attentif à veiller sur ce trésor dont nul n'apprécie la valeur à Seidnaya. On y trouve cependant encore quelques manuscrits intéressants que l'Auteur étudie succintement.

Le travail de M<sup>r</sup> Zayat sera certainement acueilli avec faveur dans les milieux savants d'Europe. Malgré des difficultés qui semblaient parfois insurmontables, il a osé entreprendre et réussi à mener à bonne fin un travail en tout point remarquable. Qu'il nous soit permis de l'en féliciter, en le priant d'agréer nos remerciments pour le généreux désintéressement avec lequel il s'est désisté de son travail en faveur de la Maçarrat.

Dans le chapitre suivant, l'Auteur essaie de reconstituer la liste épiscopale de Seidnaya, travail particulièrement difficile et ingrat, les documents nous faisant presque entièrement défaut à ce sujet. En compulsant minutieusement les manuscrits de la Vaticane et de la Bibliothèque Nationale à Paris, ainsi que ceux de Seidnaya et de sa bibliothèque privée particulièrement riche, M' Zayat a pu relever un certain nombre de noms et de dates assez intéressants. C'est le fruit de ce travail consciencieux et en partie complètement neuf qu'il nous livre dans les pages 152 à 232 de son ouvrage. Nous y relevons les noms de deux évêques au XII<sup>eme</sup> siècle, de trois au XV<sup>eme</sup>, etc. Voici d'ailleurs cette liste tout entière:

| Jean Khattar             | (1207) (p. 152)           |
|--------------------------|---------------------------|
| Pierre                   | (1264) (153)              |
| Athanase                 | (1431) (p. 153)           |
| Dorothée                 | (1434) (p. 154)           |
| Marc                     | (1446-1451) (pp. 155-156) |
| Jean Saleh               | (1500) (pp. 157-158)      |
| Michel Zoueitah (avan    | nt 1564) (p. 158)         |
| Siméon                   | (1565-1580) (p. 159-162)  |
| Athanase de Deir-Attié   | (1591-1604) (p. 162)      |
| Siméon fils de Schéhaté  | (1604-1635) (p. 163-166)  |
| Pacôme le Chiote         | (1636-1645) (pp. 167-173) |
| Youassaph le Tripolitain | (1645-1648) (pp. 173-175) |
| Gérasimos                | (1661) (pp. 175)          |
| Léon fils de Abou-El-Joz | (1671-1686)               |
| Youassaph fils de Khalaf | (après 1686)              |
| Gérasimos le Damascain   | (1711-1721) (pp. 177-192) |
| Naophytos Nasri          | (1722-1731) (pp. 172-224) |
| Clément l'Alépin         | (1731-1784) (p. 225-232)  |

Cette liste est pleine d'intérêt et fixe définitivement certains points d'histoire demeurés assez obscurs jusqu'aujourd'hui, telle par exemple l'élection de Sylvestre le Chypriote au moment de la scission de la communauté melkite en deux branches l'une catholique et l'autre orthodoxe. On y trouve également plusieurs documents inédits sur les relations des Patriarches et des Evêques melkites d'Antioche avec le S<sup>t</sup> Siège durant les XVIIIeme et XVIIIeme siècles.

Il nous parle tout d'abord du nom même dont on désigne le couvent : à savoir celui de « couvent du Fort », on encore de « couvent de la Chaghoura » ou du Refuge, à cause vraisemblablement de son site qui le rendait au moment du danger un refuge quasi imprenable où se barricadaient les Chrétiens de la contrée. Quant à la date de fondation du couvent, il est assez malaisé de la fixer dans l'état actuel de notre documentation. D'aucuns voudraient la faire remonter jusqu'au temps de Justinien. Rien ne semble prouver la véracité de cette opinion.

Le chapitre suivant (p. 70-90) nous entretient des Pélerins qui ont visité Seidnaya. Ainsi que nous l'avons dit, cette visite était le complément obligé de celle que l'on faisait aux lieux saints de Jérusalem. Les Pélerins qui sollicitaient un permis de pélerinage au S' Sépulcre, y inséraient toujours une demande pour la visite de Seidnaya. A cette occasion, l'Auteur nous donne des détails très intéressants sur les conditions dans lesquelles se faisait le pélerinage, jusqu'au premier quart du XIX<sup>e</sup> siècle. Suit une énumération des principaux pélerins qui ont visité le sanctuaire de la Vierge, tels par exemple les Patriarches d'Antioche, certains poètes et littérateurs arabes, les pélerins venus d'Europe, etc.

Vient ensuite une étude du sanctuaire lui-même (pp.90-151). Après en avoir donné une description assez détaillée et en avoir résumé l'histoire (pp.91-96), l'Auteur nous parle des différents autels que se partageaient les diverses communautés orientales, à l'intérieur même de l'église, à l'instar de ce qui se fait actuellement à la Basilique du Saint Sépulcre à Jérusalem (pp. 96-98), puis des icônes et des vases sacrés (pp. 98-100), des livres liturgiques et des manuscrits (pp. 100-102), des chapelles du couvent (p. 102), enfin de la chapelle même et de l'Icône de la Vierge ou de la « Chaghoura », le vrai lieu saint et la vraie relique de Seidnaya (pp. 103-151).

Ce paragraphe est plein de détails inédits et intéressants. L'Auteur y transcrit entre autres deux des principales relations arabes narrant l'histoire de l'image sainte, nous parle de la commémoraison qu'en font les Abyssins, les Coptes et même les Maronites (p. 106-127), de la légende qui attribue l'Icone à Saint Luc (pp. 127-131), nous en donne une description assez sommaire d'après les anciens auteurs (pp. 131-132), relate quelques légendes auxquelles a donné naissance la piété trop crédule des fidèles, établit que l'Icône n'est plus à Seidnaya, en ayant été enlevée ou volée, assez vraisemblablement vers la fin du XVIeme siècle, et, enfin, nous entretient de la manne mystérieuse qui en découlait et qui fut sans doute une des causes principales de sa célébrité (pp. 144-151).

Dans les chapitres 1, 2 et 3, l'Auteur situe la ville de Seidnaya, en retrace l'histoire à larges traits, puis nous parle successivement du nom (chap. 2) et des habitants (chap. 3) de la ville. (pp. 5-23).

Le chapitre 4 (pp. 24-31) nous parle de la langue de Seidnaya. A cette occasion, l'Auteur agit et tranche une question qui fut longtemps très âprement discutée: à savoir l'emploi de la langue syriaque dans la liturgie byzantine à Seidnaya et dans les autres localités melkites-byzantines. Les preuves qu'il apporte ne permettent plus de douter que les melkites de Syrie, du moins dans les campagnes, aient employé le syriaque, en même temps que l'arabe et le grec, dans les offices liturgiques; avec cette remarque toute-fois que la langue liturgique n'indique ni le rite, ni l'origine ethnique de ceux qui l'emploient.

Le chapitre 5 (pp. 32-36) traite de deux produits célèbres de Seidnaya: le raisin et le vin. Les anciens écrivains en ont suffisament vanté l'excellence, pour légitimer ce chapitre spécial consacré à en rappeler le souvenir.

Viennent ensuite (Chapit. 6, pp. 37-69) les églises et couvents de Seidnaya. Leur nombre à dû atteindre à certaines époques près d'une quarantaine, chiffre vraiment étonnant pour une localité dont les habitants n'ont jamais dépassé les quelques milliers. Après en avoir donné une nomenclature générale assez rapide, l'Auteur s'applique à étudier avec plus de détail les édifices les plus intéressants, tels par exemple l'église de S¹ Pierre et de S¹ Paul, une des plus anciennes de la ville et qui remonterait aux premiers siècles du Christianisme; (pp. 48-50)

l'église de Sainte Sophie, restaurée en 1896 par le Patriarche Grégoire II Yousseph et servant aujourd'hui d'église paroissiale à la communauté melkite catholique ; (pp. 50-52)

les couvents de S<sup>te</sup> Barbe (p. 52), de S<sup>t</sup> Jean (p. 52), de S<sup>t</sup> Christophore (p. 54) de S<sup>t</sup> Georges (p. 55), de S<sup>t</sup> Thomas (p. 57), actuellement en ruine, autrefois un des monuments les plus célèbres de Seidnaya. On y relève encore parmi les ruines quelques inscriptions grecques qu'on n'est pas encore arrivé à déchiffrer. L'Auteur en publie deux échantillons.

Puis viennent les couvents de S<sup>t</sup> Charbin (p. 60) et, enfin, le fameux couvent de la Vierge auquel Seidnaya doit en grande partie sa célébrité. Aussi bien, l'Auteur va-t-il s'attarder à nous parler de ce fameux centre de pélerinage dont la visite autrefois s'imposait presqu'à l'égal de celle du Saint Sépulcre.

#### TABLE DES MATIÈRES

Seidnaya, ou, comme l'appellent les vieux auteurs du Moyen Age, Notre-Dame de Sardenay ou de la Roche, fut à un moment une des localités le plus célèbres de l'Orient chrétien. Sise à une altitude de 1.400 mètres au nord-est de Damas, renommée pour son climat particulièrement sain, ses vignobles et ses crus, elle ne devait cependant pas se signaler davantage parmi les localités du Djébel Kalamoun, n'était le fameux sanctuaire de la Vierge qui la dominait. Dès les temps le plus reculés, ce sanctuaire devenait un centre de pélerinage célèbre. Bientôt, la visite de Seidnaya s'imposa à l'égal de celle de Jérusalem. Les pélerins d'Europe ne comprenaient pas l'une sans l'autre. Seidnaya fut ainsi mêlée à toute l'histoire religieuse du proche Orient. Aussi bien, une monographie de cette localité est-elle une contribution précieuse à l'histoire religieuse du Patriarcat d'Antioche et des chrétiens d'Orient en général.

Malheureusement, aucun ouvrage vraiment sérieux n'existait encore qui nous parlât de ce centre de pélerinage autrefois si fameux et qui, aujourd'hui encore, continue à attirer des foules nombreuses venant de tous les environs, parfois de localités assez éloignées. Les pages que la Maçarrat offre en prime à ses lecteurs, vont combler très heureusement cette lacune.

Le nom de l'auteur, Mr Habib Zayat, est garant de la haute valeur critique de cet ouvrage. Ecrivain de marque, familiarisé depuis plus de quarante ans avec l'histoire religieuse et civile de l'Orient, doué d'un sens critique particulièrement remarquable, homme de grande conscience historique confinant souvent au scrupule, ayant compulsé tout ce qu'on peut utilement consulter à l'heure actuelle à la Bibliothèque Vaticane à Rome et à la Bibliothèque Nationale à Paris, ayant aussi minutieusement fouillé une foule de manuscrits, particulièrement ceux du couvent même de la Vierge à Seidnaya, Mr Zayat peut se vanter de livrer au public savant une étude remarquable, et qui d'ici longtemps, sera certainement la seule histoire vraiment sérieuse de Seidnaya, et, pour certaines pages, des chrétiens d'Orient en général.

Dans le but d'en faciliter la lecture aux Orientalistes et à tous ceux qui s'occupent de l'histoire religieuse de l'Orient, nous en donnons ici très succintement la suite des chapitres :

## DOCUMENTS INÉDITS

POTER SERVIN

A.

LHISTOIRE DE PATRIARCAT MELICITE D'ANTIOCHE

HISTOIRE DE SAIDANAYA

PAR HARIO ZAYAT



## DOCUMENTS INÉDITS

POUR SERVIR

A

L'HISTOIRE DU PATRIARCAT MELKITE D'ANTIOCHE



## III HISTOIRE DE SAIDANAYA

PAR

HABIB ZAYAT





#### DATE DUE

all Rindson

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES 00466707

